قرة العيوان بيس م نظم بن يامنون أو محمد المرادة موسى بن يامون القليدي لأخماسي

SALVENING OF THE SECOND OF THE

وَكَالِيِّكَ اللَّهِ مِنْ الْحِيدِ اللَّهِ مِنْ الْحِيدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

لأَبِيْ عَبْدِاً للهِ مُحَكَمَّدِ التَّهَا مِيِّ بْنِ اللَّهَ يَ كَثُونِ ٱلْإِدْرِيْسِيِّ ٱلْجُسَيْنِيِّ ٱلْفَاسِيِّ النَّاسَةِ اللَّهِ اللَّهُ

> بعثناتة بتقام عَبدالوهّاب البَحَابِيّ

دار ابن درم

الفالقالقال

اللا - اعتلاقالت - ا

الالالكالخ



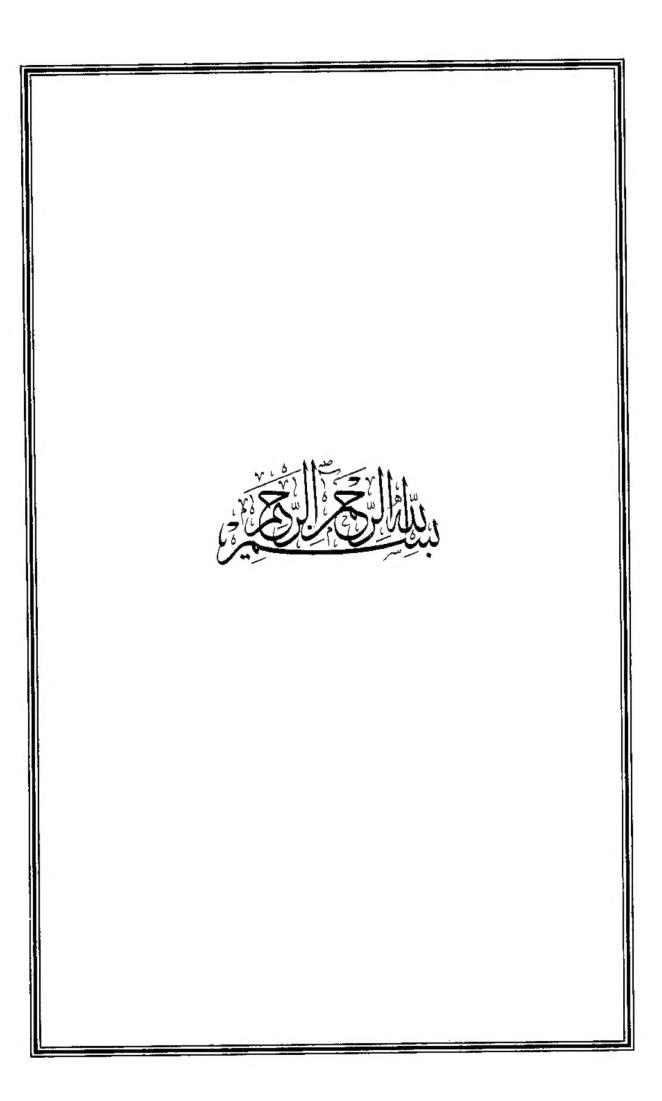

قرة العيون بشرح نظم بن ياممُونَ أبي محدَّيْقا سِم بْهُ مِحدَيْن مِوسِيٰ بْنِ يَامُونَ الشَّليْديِّ لأَحْماسِيِّ

المالية المالي

وَمَا يَنَعَلَقُ بِهِ مِمَّا يَجِبُ أَوْ بِيَاكُمُ لاَ بِيْ عَبْدِاللّهِ مُحَدَّمَدِ النِّهَا مِيِّ بْنِ اللَّهَ يَا كُنُّونِ إَلْإِدْ رِيْسِيِّ الْجُسَيْنِيِّ الفِاسِيِّ

المتَوَقِينَ نَهُ ١٣٢٣هـ = ١٩١٥م

بعنَابَة بَيَام عَبدالوهَّاب ابحَابي

دار ابن حزم

المنابعة والنفر الفائدة

# حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحُفُوظَةً الطَّبْعِ مَحُفُوظَةً الطَّبْعَ الأولى الطَّبْعَتَ الأولى 1850 هـ 2005 م

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

#### AL-JAFFAN & AL-JABI

Printers - publishers

JAFFAN TRADERS P.O.Box: 54170 - 3721 Limassol - CYPRUS Fax: 357 - .5 - 591160 Phone: (05) 583345 http://www.jaffan.com/ - E-mail: hj@jaffan.com

كار ابن كرم للطابباعة والنشار والتونهياء بيروت - لبنان - صب: ١٢٦٦ / ١٤ - سلفوت : ٧٠١٩٧٤

## 

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيمِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

\* \*

## تَرجمة ابن يَامُون

هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ قَاسِمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، ٱبْنُ يَامُونَ ٱلتَّلِيدِيُّ الأَخْمَاسِيُّ .

ذَكَرَ لَهُ سَرْكِيس في مُعْجَمِه مَنْظُومَتَهُ فِي آدَابِ ٱلنِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِمَّا يَجِبُ أَوْ يُبَاحُ ، وَأَنَّهُ شَرَحَهُ بِشَرْحِ أَوَّلُهُ : ٱلْحَمْدُ لللهِ ٱلَّذِي جَعَلَ النِّكَاحَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ٱلاعْتِصَامِ ، وَأَكْبَرِ ٱلتَّعَفُّفِ وَٱلتَّحَصُّنِ مِنَ ٱلنَّكَاحَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ٱلاعْتِصَامِ ، وَأَكْبَرِ ٱلتَّعَفُّفِ وَٱلتَّحَصُّنِ مِنَ ٱللَّكَاحَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ٱلاعْتِصَامِ ، وَأَكْبَرِ ٱلتَّعَفُّفِ وَٱلتَّحَصُّنِ مِنَ ٱللَّوْزَارِ وَٱلآثَامِ . وَأَنَّهُ طُبِعَ بِفَاس سنة ١٣١٧هـ ، ١١٢ صفحة ، الأَوْزَارِ وَٱلآثَامِ . وَأَنَّهُ طُبِعَ بِفَاس سنة ١٣١٧هـ ، ١٢١ صفحة ، وَبِهَامِشِهِ : ٱلشَّرْحُ ٱلْمُسَمَّىٰ : « قُرَّةُ ٱلْعُيُونِ بِشَرْحِ نَظْمِ ٱبْنِ يَامُونَ » .

## مَصَادِرُ تَرْجَمَتِهِ:

. «مُعْجَم المَطْبُوعَاتِ ٱلْعَرَبِيَّةِ وَٱلْمُعَرَّبَةِ» لسركيس: ٢٨٦ و٢٨٧.

# ترجمة گنُّون

هُوَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدُ ٱلتِّهَامِيُّ بْنُ ٱلْمَدَنِيِّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ كَنُّون ٱلإِدْرِيسِيُّ ٱلْخُسَيْنِيُّ ٱلْفَاسِيُّ (... ـ ١٣٣٣هـ = ... ـ ١٩١٥م).

فَقِيةٌ مَالِكِيٌّ ، مِنَ ٱلوُعَّاظِ . مِنْ أَهْلِ فَاس . سَكَنَ طَنْجَةَ وَتُوفِّيَ هَا .

# مؤلَّفَاته :

- « أَرْبَعُونَ حَدِيثًا فِي فَضْلِ ٱلْجِهَادِ » قَالَ الأُسْتاذُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ التَّلِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ : « تُرَاثُ ٱلمَغَارِبَةِ فِي ٱلحَدِيثِ ٱلنَّبَوِيِّ عَبْدِ ٱللهِ التَّلِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ : « تُرَاثُ ٱلمَغَارِبَةِ فِي ٱلحَدِيثِ ٱلنَّبَوِيِّ عَبْدِ ٱللهِ التَّلِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ : ٣٤ رقم : ١٤٨ : طُبعَ عَلَى ٱلحَجَرِ بِفَاسِ .

" أَرْبَعُونَ حَدِيثًا فِي فَضْلِ ٱلْحَجِّ » قَالَ الأُسْتَاذُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ إللهِ عَيْ النَّبُويِّ وَعُلُومِهِ » ، التَّلِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ : " تُراثُ ٱلمَغَارِبَةِ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلنَّبُويِّ وَعُلُومِهِ » ، صفحة : ٦٢ رقم : ١٤٥ : طبعَ عَلَى ٱلْحَجَرِ بِفَاسٍ .

- ﴿ أَرْبَعُونَ حَدِيثًا فِي ٱلزَّكَاةِ ﴾ قَالَ ٱلأُسْتَاذُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَ فِي كِتَابِهِ : ﴿ تُراثُ ٱلمَغَارِبَةِ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلنَّبَوِيِّ وَعُلُومِهِ ﴾ ، صفحة : ٦٢ رقم : ١٤٧ : طُبعَ عَلَى ٱلْحَجَرِ بِفَاسٍ .

« أَرْبَعُونَ حَدِيثًا فِي فَضْلِ ٱلصَّلاةِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﷺ » قَالَ ٱلأُسْتَاذُ

ه أَرْبَعُونَ حَدِيثًا فِي فَضْلِ ٱلصَّلاةِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ عَلَيْهِ » قَالَ ٱلأُسْتَاذُ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ التَّلِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ : « تُراثُ ٱلْمَغَارِبَةِ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلنَّبَوِيِّ وَعُلُومِهِ » ، صفحة : ٦٢ رقم : ١٤٦ : طُبِعَ عَلَى ٱلْحَجَرِ بِفَاس .

ـ « أَرْبَعُونَ حَدِيثاً فِي فَضْلِ ٱلصَّلاةِ وَٱلْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا » قَالَ الأُسْتَاذُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ٱلتَّلِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ : « تُرَاثُ ٱلْمَغَارِبَةِ فِي الأُسْتَاذُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ٱلتَّلِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ : « تُرَاثُ ٱلْمَغَارِبَةِ فِي الأَسْتَاذُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ٱلنَّبَوِيِّ وَعُلومِهِ » ، صفحة : ٦٢ رقم : ١٥٠ : طُبعَ عَلَى ٱلْحَدِيثِ ٱلنَّبَوِيِّ وَعُلومِهِ » ، صفحة : ٦٢ رقم : ١٥٠ : طُبعَ عَلَى ٱلْحَجَرِ بِفَاس .

ـ « أَرْبَعُونَ حَدِيثاً فِي فَضْلِ صِيَامِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ » قَالَ ٱلأَسْتَاذُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ٱلتَّلِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ : « تُرَاثُ ٱلْمَغَارِبَةِ فِي ٱلْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ٱلتَّلِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ : « تُرَاثُ ٱلْمَغَارِبَةِ فِي ٱلْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ وَعُلُومِهِ » ، صفحة : ٦٢ رقم : ١٤٩ : طُبِعَ عَلَى ٱلْحَجَرِ بفَاسٍ .

ه أَرْبِعُونَ حَدِيثاً فِي فَضْلِ ٱلْهَيْلَلَةِ » قَالَ ٱلأَسْتَاذُ مُحَمَّدُ بْنُ
 عَبْدِ ٱللهِ ٱلتَّلِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ : « تُرَاثُ ٱلْمَغَارِبَةِ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلنَّبَوِيِّ
 وَعُلُومِهِ » ، صفحة : ٦٢ رقم : ١٥٢ : طُبِعَ عَلَى ٱلْحَجَرِ بِفَاس .

الْرُبَعُونَ حَدِيثاً فِي فَضْلِ يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ وَبَرَكَاتِهِ ٱلمُدَّخَرَةِ لِهَذِهِ اللهُ الْمُتَعَدِيَّةِ » قَالَ الأُسْتَاذُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ٱلتَّلِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ :
 الأُمَّةِ ٱلْمُحَمَّدِيَّةِ » قَالَ الأُسْتَاذُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ٱلتَّلِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ :
 الْمُخَارِبَةِ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلنَّبَوِيِّ وَعُلُومِهِ » ، صفحة : ٦٢ رقم :

- « ٱلأَرْبَعِينَاتُ ٱلْحَدِيثِيَّة » فِي مَوْضُوعَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ، تَفْصِيلُهَا ٱلْكُتُبُ ٱلسَّابِقَةُ .

- "إِرْشَادُ ٱلْقَارِي لِصَحِيحِ ٱلْبُخَارِي " قَالَ ٱلأَسْتَأَذُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ٱلتَّلِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ : " تُرَاثُ ٱلْمَغَارِبَةِ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلنَّبُويِّ وَعُلُومِهِ " ، صفحة : ٤٢ رقم : ٥٤ : طبع عَلَى ٱلْحَجَرِ بِفاس ، سَنَة وَعُلُومِهِ " ، صفحة : ٢١ رقم : ٥٤ : طبع عَلَى ٱلْحَجَرِ بِفاس ، سَنَة ١٣٢٨ هـ ، مَعَ حَاشِيَةِ ٱبْنِ زِكْرِي وَٱلتَّكْمِيلاتِ ٱلأُخْرَى . وَأَضَافَ : وَهُو تَكْمِيلٌ لِلْجُزْءِ ٱلْرَّابِعِ مِنْ حَاشِيَةِ ٱبْنِ زِكْرِي عَلَى " صحيح وَهُو تَكْمِيلٌ لِلْجُزْءِ ٱلْرَّابِعِ مِنْ حَاشِيةِ ٱبْنِ زِكْرِي عَلَى " صحيح البُخَارِيّ " . وَفِي ٱلصَّفْحَةِ : ١١٣ ، رقم : ١٨٦ نَسَبَ ٱلتَّكْمِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ ٱلْمُدَنِي كُنُونَ ٱلْفَاسِيِّ ٱلْمُتَوَقِّى سنة ١٣٠١هـ وَقَالَ : كَمَّلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ ٱلْمُدَنِي كُنُونَ ٱلْفَاسِيِّ ٱلْمُتَوَقِّى سنة ١٣٠١هـ وَقَالَ : كَمَّلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ ٱلْمُدَنِي كُنُونَ ٱلْفَاسِيِّ ٱلْمُتَوَقِّى سنة ١٣٠١هـ وَقَالَ : كَمَّلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ ٱلْمُدَنِي كُنُونَ ٱلْفَاسِيِّ ٱلْمُتَوَقِّى سنة ١٣٠١هـ وَقَالَ : كَمَّلَ لَمُحَمَّدِ بْنِ ٱلْمُدَنِي كُنُونَ ٱلْفَاسِيِّ ٱلْمُتَوفِّى سنة ١٣٠١هـ وَقَالَ : كَمَّلَ لِمُحْمَدِ بْنِ ٱلْمُدَنِي كُنُونَ ٱلْفَاسِيِّ ٱلْمُتَوفِى سنة ١٣٠١هـ وَقَالَ : كَمَّلَ مُسْتَقِلاًنِ أَمْ هُنَاكَ ٱلْتِبَاسُ ؟

ـ « أَقْرَبُ ٱلْمَسَالِكِ » تَعْلِيقٌ عَلَى « ٱلْمُوَطَّأَ » ، قَالَ ٱلأُسْتَاذُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ التَّلِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ : « تُرَاثُ ٱلْمَغَارِبَةِ فِي ٱلحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ التَّلِيدِيُّ فِي كِتَابِهِ : « تُرَاثُ ٱلْمَغَارِبَةِ فِي ٱلحَدِيثِ ٱلنَّبَوِيِّ وَعُلُومِهِ » ، صفحة : ٥٠ رقم : ٨٦ : طُبعَ بِٱلْمَعْرِبِ ، سَنَةَ ٱلنَّبَوِيِّ وَعُلُومِهِ » ، صفحة : ٥٠ رقم : ٨٦ : طُبعَ بِٱلْمَعْرِبِ ، سَنَةَ ١٩٨٨م .

- « تَقْبِيدَاتُ فِي نِيَّةِ مُرِيدِ ٱلْعُقُودِ » قَالَ سَرْكيس فِي مُعْجَمِهِ صَفْحة : ٧١٧ : فِي ٱلْمَسْجِدِ وَفِي بُرُورِ ٱلْوَالدَيْن ، سنة ١٣٠٨ ، مَفْحَات .

ـ « خَتْمٌ » قَالَ سَرْكِيس في مُعْجَمِهِ صفحة : ٧١٧ أَنَّهُ طُبِعَ فِي فَاس ، سنة ١٣٠٨هـ ، ٢٤ صفحة .

- « شَرْحُ مُسْلِمٍ » وَهُوَ عِنْدَ ٱلأُسْتَاذِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلتَّلِيدِيِّ فِي كِتَابِهِ : « تُرَاثُ ٱلْمَغَارِبَةِ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلنَّبَوِيِّ وَعُلُومِهِ » ، صفحة : كتَابِهِ : « تُرَاثُ ٱلْمَغَارِبَةِ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلنَّبَوِيِّ وَعُلُومِهِ » ، صفحة : ٢٧٦ رقم : ١٠٩٦ : « المُلِمُّ بِشَرْحِ أَلْفَاظِ صَحِيحِ مُسْلِم » .

ـ « مَنَاهِلُ ٱلصَّفا فِي حَلِّ أَلْفَاظِ ٱلشِّفَا » قَالَ عَنْهُ ٱلزِّرِكْلِيُ : مَخْطُوطٌ ، فِي جُزْآنِ في خزانة الرِّبَاطِ ، رقم : ٤٧١ جلا . وَعِنْدَ ٱللهُ عَبْدِ ٱللهِ ٱلتَّلِيدِيِّ فِي كِتَابِهِ : « تُرَاثُ ٱلمَغَارِبَةِ فِي ٱلنَّلِيدِيِّ فِي كِتَابِهِ : « تُرَاثُ ٱلمَغَارِبَةِ فِي ٱلنَّلِيدِيِّ فِي كِتَابِهِ : « تُرَاثُ ٱلمَغَارِبَةِ فِي ٱلنَّلِيدِيِّ وَعُلُومِهِ » ، صفحة : ٢٨٢ رقم : ١١٢٨ : « ٱلْمَنْهَلُ ٱلأَصْفَى بِٱلتَّعْلِيقِ عَلَى ٱلشِّفَا لِلْقَاضِي عِيَاضِ » وَأَحَالَ إِلَى « مُعْجَم ٱلْمَطْبُوعَاتِ ٱلْمَعْرِبِيَّةِ » صفحة : ٦٦ .

\_ «نَصِيحَةُ ٱلْمُؤْمِنِ ٱلرَّشِيدِ فِي ٱلْحَضِّ عَلَى تَعَلَّمِ عَقَائِدِ ٱلتَّوْحِيدِ».

## مَصادر تَرْجَمَتِهِ:

« ٱلأَعْلام » ٩ للزِّرِكْلِي ٦ / ٢٥.

- «تُراثُ ٱلمَغَارِبَةِ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلنَّبَوِيِّ وَعُلُومهِ» الأستاذ مُحَمَّدُ أَبنُ عَبْدِ ٱللهِ التَّلِيدِيُّ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى.

- \_ « ٱلدُّرُّ ٱلْمَكْنُونُ » المشرفي : ١١٠ .
- \_ « مُعْجَمُ ٱلشُّيُوخِ » لِعَبْدِ ٱلحَفِيظِ ٱلْفَاسِي ١٦٧/١ .

- « مُعْجَمُ ٱلمَطْبُوعات العَرَبِيَّة وَٱلمُعَرَّبَةِ » لسَرْكِيس : ٧١٧ .

\* \* \*

### هذا الكتاب:

يَتَعَلَّقُ مَوْضُوعُ ٱلكِتَابِ بِٱلْجِنْسِ وَٱلآدَابِ ٱلَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهِ ، ويَكُونُ ٱلْخِطَابُ ٱلْجِنْسِيُّ عَادَةً ، بَلْ دَائِماً مَشْرُوطاً بِٱلْكِتْمَانِ وَبِكَافَةِ شُرُوطِ ٱلْخِطَابُ ٱلْجِنْسِيُّ عَادَةً ، بَلْ دَائِماً مَشْرُوطاً بِٱلْكِتْمَانِ وَبِكَافَةِ شُرُوطِ ٱلْأَمَانِ .

وَإِنَّ قُلْنَا : إِنَّ ٱلدِّينَ هُو أَدَاةُ هَذَا ٱلتَّحْرِيمِ ، فَإِنَّ هَذَا لا يَنْطَبِقُ عَلَى ٱلدِّينِ ٱلإِسْلامِيِّ ، إِنْ مِنْ حَيْثُ ٱلأَحْكَامُ ، أَوْ مِنْ حَيْثُ ٱللَّحْكَامُ ، أَوْ مِنْ حَيْثُ ٱلسُّلُوكُ . لَكِنَّ هَذَا ٱلْحَظْرَ يَنْطَبِقُ عَلَى أَقُوالِ ٱلنَّاسِ ٱلَّذِينَ يُصْدِرُونَ ٱلسُّلُوكُ . لَكِنَّ هَذَا ٱلْحَظْرَ يَنْطَبِقُ عَلَى أَقُوالِ ٱلنَّاسِ ٱلَّذِينَ يُصْدِرُونَ أَلسُّلُوكُ . لَكِنَّ هَذَا ٱلْحَظْرَ يَنْطَبِقُ عَلَى أَقُوالِ ٱلنَّاسِ ٱلَذِينَ يُصْدِرُونَ أَحْكَامًا لَيْسَ لَهَا مُسْتَنَدٌ دِيْنِيٌّ ، لَكِنَّهُمْ يَنْسِبُونَهَا إِلَى ٱلدِّينِ ، فَيَقُولُ : هَذَا حَرَامٌ ، وَذَاكَ لا يَجُوزُ ، وَهَكَذَا .

وَيَنْسَحِبُ أَيْضًا عَلَى مُؤَسَّساتٍ لَهَا صِبْغَةٌ دِينِيَّةٌ أَوْ صِبْغَةٌ رَسْمِيَّةٌ ، تُصْدِرُ قَرَارَاتٍ وَقَوَانِينَ فِي مَنْعِ هَذَا ٱلْخِطَابِ بِشَكْلٍ عَامٍّ ، دُونَ تَفْرِيقٍ بَصْدِرُ قَرَارَاتٍ وَقَوَانِينَ فِي مَنْعِ هَذَا ٱلْخِطَابِ بِشَكْلٍ عَامٍّ ، دُونَ تَفْرِيقٍ بَعْنَ مَا هُوَ مَسْمُوحٌ وَمَا هُوَ مَمْنُوعٌ .

وَظُنِّي أَنَّنَا كُلَّنَا نَسْمَعُ أَوْ سَمِعْنَا مِنْ كِبَارِ ٱلسِّنَ ٱلْمَنْع عنِ ٱلتَّطَّرِقِ إِلَى ٱلْمَوْضُوعَاتِ ٱلْجِنْسِيَّةِ ، وَتَجاهُلَهُمْ أَمَامَنا لهذا ٱلْجانِبِ مِنَ ٱلْحَيَاةِ ، مَعَ أَنَّهُمْ آبَاءُ أَوْ أُمهَّاتُ لِعَدِيدٍ مِنَ ٱلأَوْلاد ا وَهَذَا ٱلْكِتَابُ يُسَاهِمُ بِٱلثَّقَافَةِ ٱلجِنْسِيَّةِ ، إلى جانب احتوائِهِ عَلَى بعض الأحكامِ وَالآدَابِ ٱلْمُتَعَلِّقَةِ بِهَذَا ٱلْجَانِبِ .

وَإِنْ حَرَّمَ دِينٌ لَذَّةَ الْجَسَدِ وَجَعَلَهَا تَتَنَافَى مَعَ ٱلْمِثَالِيَّةِ ٱلَّتِي يُنَادِي بِهَا ، فَإِنَّ ٱلإِسْلاَمَ نَظَمَ هَذِهِ ٱللَّذَّةَ وَجَعَلَهَا مُمْكِنَةً مِنْ خِلالِ مَنَافِذَ مَحَدَّدَةٍ ، وَضِمْنَ نِظَامٍ مُعَيَّنٍ ٱسْمُهُ ٱلزَّوَاجُ . وَٱعْتَرَفَ بِهَذِهِ ٱلْحَاجَةِ مَحَدَّدَةٍ ، وَضِمْنَ نِظَامٍ مُعَيَّنٍ ٱسْمُهُ ٱلزَّوَاجُ . وَٱعْتَرَفَ بِهَذِهِ ٱلْحَاجَةِ ٱلْغَرِيزِيَّةِ وَحَضَّ عَلَى تَلْبِيتِهَا وَإِلاَّ يَكُونُ ٱلأَمْنُ عَسِيرًا إِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ مُمْكِنٍ ؛ فَمَنْ يَمْتَنِعُ عَنِ ٱلزَّوَاجِ وَيَدْعُو إِلَى ٱلتَّبَتُّلِ وَٱلرَّهْبَانِيَّةِ لا شَكَ مُمْكِنٍ ؛ فَمَنْ يَمْتَنِعُ عَنِ ٱلزَّوَاجِ وَيَدْعُو إِلَى ٱلتَّبَتُّلِ وَٱلرَّهْبَانِيَّةِ لا شَكَ مُمْكِنٍ ؛ فَمَنْ يَمْتَنِعُ عَنِ ٱلزَّوَاجِ وَيَدْعُو إِلَى ٱلتَّبَتُّلِ وَٱلرَّهْبَانِيَّةِ لا شَكَ مُمْكِنٍ ؛ فَمَنْ يَمْتَنِعُ عَنِ ٱلزَّوَاجِ وَيَدْعُو إِلَى ٱلتَّبَتُّلِ وَٱلرَّهُمِبَانِيَّةٍ لا شَكَ مُنْ عَنْ اللَّهُ يُخَالِفُ ٱلسُّنَنَ ٱلْبَشَرِيَّةَ وَطَبِيعَتَهَا ، لِذَلِكَ ذَمَّ ٱلإِسْلامُ ٱلامْتِنَاعَ عَنِ ٱلنَّهُ يُخَالِفُ ٱلسُّنَى ٱلْبُسُرِيقة وَطَبِيعَتَهَا ، لِذَلِكَ ذَمَّ ٱلإِسْلامُ ٱلامْتِنَاعَ عَنِ ٱلنَّهُ يُخَالِفُ ٱلسُّنَا ٱللْمُسْلِمِينَ لَيْسَ مِنَ ٱلزُّهْدِ ٱلابْتِعَادُ عَنِ ٱلزَّوَاجِ ، بَلْ عِنْدَ ٱلْمُسْلِمِينَ لَيْسَ مِنَ ٱلزُّهْدِ ٱلابْتِعَادُ عَنِ ٱلزَّوَاجِ ، بَلْ عِنْدَ ٱلشَيْءُ ٱلْمُسْلِمِينَ لَيْسَ مِنَ ٱلزُّهْدِ الْابْتِعَادُ عَنِ ٱلزَّواجِ ، بَلْ عِنْدَ ٱلشَيْءُ ٱلْفَيمَةُ فِي ٱلزَّهْدِ وَٱلتَقُوى وَٱلْوَرَعِ .

فَٱلْعُرْفُ ٱلسَّائِدُ ٱلْيَوْمَ يُخَالِفُ ٱلأَصُولَ ٱلإِسْلامِيَّةَ فِي ٱلْكَثِيرِ مِنَ ٱلْجَوَانِبِ .

فَكُلُّ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلَّتِي لَهَا عَلاقَةٌ بِٱلْجِنْسِ ، أَوْ بِٱلْخِلافَاتِ ٱلْفِيزِيُولُوجِيَّةِ بَيْنَ ٱلرَّجُلِ وَٱلْمَرْأَةِ تَكَادُ تَكُونُ مُحَرَّمَةً وَمُصَادَرَةً ٱلْفِيزِيُولُوجِيَّةِ بَيْنَ ٱلرَّجُلِ وَٱلْمَرْأَةِ تَكَادُ تَكُونُ مُحَرَّمَةً وَمُصَادَرَةً ٱلْفِيزِيُولُوبُ مُعَاعِيًا ؛ وَإِنْ كَانَ ٱلْكَثِيرُ مِنَ ٱلْكَلِمَاتِ ذَاتِ ٱلدَّلالَةِ ٱلْجِنْسِيَّةِ تُتَدَاوَلُ لِعَدَمِ مَعْرِفةِ ٱلْمُتَدَاوِلِينَ مَعَانِيَها ، بَلْ إِنَّ ٱلرُّقَبَاءَ فِي أَجْهِزَةِ الإعْلامِ يُجِيزُونَهَا لِجَهْلِهِمْ بِدلالَتِهَا !

وَمُهَاجَمَةُ ٱللَّذَّةِ ٱلْجَسَدِيَّةِ ، أَوْ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِٱلْجِنْسِ تَقُومُ بِهِ ٱلْمُعْتَقَدَاتُ ٱلشَّعْبِيَّةُ وَلَيْسَ ٱلدِّينُ ، أَوْ الشَّعْبِيَّةُ وَلَيْسَ ٱلدِّينُ ، أَوْ لَيْسَ وَيننَا ٱلإِسْلامِيُّ عَلَى ٱلأَقْلِ .

وَعَلَى سَبِيلِ ٱلْمِثَالِ ، أَذْكُو أَنِّي كُنْتُ فِي زِيَارَةِ مُؤَسَّسَةٍ طِبَاعِيَّةِ يَمْلُكَهَا نَصْرَانِيٌّ ، فَأَبْدَى أَمَامِي ٱحْتِجَاجَهُ عَلَى أَحَدِ ٱلنَّاشِرِينَ لإِقْدَامِهِ عَلَى طِبَاعَةِ كِتَابٍ مَلِيءٍ بِأَلْفَاظٍ مُنَافِيَّةٍ لِلآدَابِ ، وَقَالَ لِي : إِنَّ الْعَامِلِينَ عِنْدِي فِي قِسْمِ ٱلصَّفِ أَغْلَبُهُم مِنَ ٱلْبَنَاتِ ، فَكَيْفَ لِي أَنْ ٱلْعَامِلِينَ عِنْدِي فِي قِسْمِ ٱلصَّفِّ أَغْلَبُهُم مِنَ ٱلْبَنَاتِ ، فَكَيْفَ لِي أَنْ أَكْلَفَهُمْ بِرَقْنِ كِتَابٍ كَهَذَا ؟! وَعِنْدَما أَتَانِي بِأَصْلِ ٱلْكِتَابِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَتَابُ وَعِنْدَما أَتَانِي بِأَصْلِ ٱلْكِتَابِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كِتَابُ وَقُولُهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ الْمُعْتَابِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فَي إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَٰ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْكُولُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْكُولُ الللْكُولُ اللللْكُولُ الللْكُولُ الللْكُولُ اللَّهُ الللْكُولُ اللَّهُ الللللْكِيْلِ اللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ الللْكُولُ الللللْكُولُ الللْكُلُولُ الللْكُولُ اللللْكُولُ اللللْكُولُ الللْكُولُ الللْكُولُ اللْكُولُ الللْكُولُ الللْكُولُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْلِلْلُهُ اللللْكُولُ اللللْكُولُ اللللْكُولُ الللْكُولُ اللللْكُولُ اللللْكُولُ اللْكُولُ اللللللْكُولُ اللللْكُولُ اللللْكُولُ اللللللْلُولُ الللْكُولُ اللللْكُولُ الللْلَهُ اللْكُلُولُ اللْلِلْلِلْكُولُ اللْلُو

فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ٱلمَنَاهِجَ ٱلْمَدْرَسِيَّةَ تُدَرِّسُ هَذِهِ ٱلأَحْكَامَ فِي نِهَايَةٍ ٱلْمَرْحَلَةِ ٱلإعْدَادِيَّةِ ؛ فَزَادَ ٱسْتِغْرَابُهُ وَتَعَجُّبُهُ وَاسْتِنْكَارُهُ .

بَل مِنَ ٱلْمُفَارَقَاتِ أَنْ يُؤَلِّفَ أَحَدُ قُضَاةِ ٱلشَّرْعِ كِتَابًا فِي أُصُولِ المُعَاشَرَةِ ٱلزَّوْجِيَّةِ ، فَيَأْتِي ٱلرَّقِيبُ فِي مُعْظَمِ ٱلْبِلاَدِ ٱلْعَرَبِيَّةِ لِيَمْنَعَ ٱلْمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ ، فَيَأْتِي ٱلرَّقِيبُ فِي مُعْظَمِ ٱلْبِلاَدِ ٱلْعَرَبِيَّةِ لِيَمْنَعَ ٱلْمُعَاشِرَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِيَمْنَعَ الْكَتَابَ! فَلا أَدْرِي كَيْفَ يُمْكِنُ لِلْعَقْلِ أَنْ يَتَفَهَّمَ ٱلْمَوْضُوعَ .

وَالتَّطَرُّقُ إِلَى ٱلْمَوْضُوعَاتِ ٱلْجِنْسِيَّةِ لَيْسَ بِمُشْكِلَةٍ ، وَلا مُمَارَسَةُ ٱلْجِنْسِ عَلَى ٱلْمَلاِ وَإِخْبَارُ ٱلشَّخْصِ ٱلْجِنْسِ عَلَى ٱلْمَلاِ وَإِخْبَارُ ٱلشَّخْصِ

ٱلْمُعَيَّنِ بِمَا فَعَلَ مَعَ زَوْجِهِ هُوَ ٱلإِشْكَالُ ؛ وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ ٱلْعَلاَقَةُ ضِمْنَ ٱلْمُبَاحِ شَرْعًا ، أَيْ : مِنْ خِلالِ ٱلزَّوَاجِ ، فَيَكُونُ ٱلإِشْكَالُ أَعْظَمَ ؛ وَٱلْمَسْأَلَةُ لاَ تَتَعَدَّى ٱلْحَاجَةَ ٱلْبَشَرِيَّةَ ، فَكُلُّ شَخْصٍ مِنَ ٱلْبَشَرِ لَهُ مُتَطَلَّبَاتٌ غَرَائِزِيَّةٌ مِنْ طَعَام وَشَرَابٍ وَغَيْرِهِ ، وَكُلُّ ٱلنَّاسِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَطْرَحُ مَا يَأْكُلُ ، بَلْ أَجِدُ نَفْسِي مُضْطَرًا لإِشْعَارِ ٱلْقَارِيءِ بِمَا أُرِيدُ ٱلْبَيَانَ عَنْهُ ، وَلِكَيْ يُدْرِكَ ٱلْمَقْصُودَ فَإِنِّي سَأَسْتَعْمِلُ فِي ٱلتَّمْثِيلِ مَعَ ٱلْفَارِقِ ٱلْكَبِيرِ حَاجَةَ ٱلإِنْسَانِ لِلتَّبَوُّلِ ، فَكُلُّنَا يَدْخُلُ إِلَى ٱلْمِرْحَاضِ وَلاَ أَحَدَ يَحْتَجُ عَلَيْنَا ، وَلَكِنْ يَكُونُ هُنَاكَ مُشْكِلَةٌ إِنْ كَانَ هَذَا ٱلتَّبُولُ أَمَامَ ٱلنَّاسِ وَعَلَى مَشْهَدٍ مِنْهُمْ ، فَهَذِهِ هِيَ ٱلْمُشْكِلَةُ . بَلْ إِنَّ ٱلقَوَانِينَ فِي أُورُبَّة ٱلَّتِي طَلَّقَتِ ٱلْحَيَاءَ وَٱلْخَجَلَ لَمْ تَزَلْ إِلَى ٱلآنَ تُحَاسِبُ ٱلْمَرْأَةَ ٱلَّتِي تَبُولُ فِي ٱلشَّارِعِ عَلَى مَرْأَى مِنَ ٱلنَّاسِ ، وَتَعُدُّ ذَلِكَ خَدْشًا لِلذُّوقِ ٱلْعَامِ .

لِذَلِكَ فَإِنَّ مَوْضُوعَ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَيْسَ بِمُشْكِلَةٍ ، وَإِنَّمَا مَا يُعْرَضُ بِوَاسِطَةِ ٱلأَفْلامِ وَأَشْرِطَةِ ٱلْفِيدْيُو هُو ٱلْمُشْكِلَةُ .

فَٱلطَّرِيقَةُ ٱلَّتِي يُعَالَجُ مِنْ خِلالِهَا ٱلأَمْرُ هِيَ ٱلَّتِي تُحَدِّدُ ٱلْمَوْقِفَ اللَّهِي اللَّهِي الَّتِي تُحَدِّدُ ٱلْمَوْقِفَ ٱلَّذِي يَجِبُ أَنْ يُتَّخَذَ .

وَمِثَالٌ آخَرُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَرِّبَ لِلقَارِىءِ ٱلْمُرَادَ ، وَهُوَ أَنَّ ٱلطَّبِيبَ الْمُحَلِّلُ عِنْدَمَا يَتَنَاوَلُ ٱلْبُرَازَ لِتَحْلِيلِهِ لا يَنْفُرُ مِنْ عَمَلِهِ أَحَدٌ ، لَكِنَّ الْمُحَلِّلُ عِنْدَمَا يَتَنَاوَلُ ٱلْبُرَازَ لِتَحْلِيلِهِ لا يَنْفُرُ مِنْ عَمَلِهِ أَحَدٌ ، لَكِنَّ

ٱلَّذِي يَضَعُ ٱلْبُرَازَ وَيَعْبَثُ بِعُودٍ فِيهِ يُقَزِّزُ ٱلْجَمِيعَ مِنْ فَعْلِهِ .

وَكَذَلِكَ ٱلَّذِي يَقْضِي حَاجَتَهُ لا يَعْتَرِضُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، أَمَّا ٱلَّذِي يَتَّضَمَّخُ بِالنَّجَاسَاتِ يُقَابَلُ بِالإِنْكَارِ .

هٰذَا ، وَيَجِبُ ٱلتَّنْبِيهُ إِلَىٰ أَنَّ ٱلْكِتَابَ يُمَثِّلُ فَتْرَةً أَدَبِيَّةً رَاجَتْ فِيها بَعْضُ ٱلْعَادَاتِ ٱلَّتِي لَيْسَ لَهَا عَلاقَةٌ بِٱلدِّيْن، أَوْرَدَهَا ضِمْنَ ٱلكِتَابِ. وَهُوَ بَعْضُ ٱلْعَادَاتِ ٱلَّتِي لَيْسَ لَهَا عَلاقَةٌ بِٱلدِّيْن، أَوْرَدَهَا ضِمْنَ ٱلكِتَابِ. وَهُو تَخْصِيصُ ٱلْأَيَّامِ بِأَشْيَاءَ بِلَا دَلِيلَ شَرْعِيِّ سَوَى ٱلْعَادَاتِ الاجْتِمَاعِيَّةِ.

وَكَذَالِكَ جَاءَ فِيهِ بَعْضُ ٱلأَشْيَاءِ ٱلَّتِي أَعْتَمَدَ فِيها عَادَاتِ ٱلْمُجْتَمَع دُونَ ٱلرُّجُوعِ إِلَىٰ ٱلأَحْكَامِ ٱلشَّرْعِيَّةِ ، مِنْهَا مَا جاءَ فِي خَاتِمَةِ ٱلْكِتَابِ فِي بَيَانِ حُقُوقِ ٱلزَّوْجَيْنِ ، أَوْرَدَ فِيهَا ٱلشَّارِحُ ٱلْكَثِيرَ مِنَ ٱلأَشْيَاءِ ٱلَّتِي تُعَرِّفُنَا عَلَى مَاذَا ٱعْتَمَدَتِ ٱلتَّقَالِيدُ فِي كَثِيرٍ مِنْ عَادَاتِهَا ، وَٱلَّتِي فِي بَعْضِها بُعْدٌ عَنِ الإِسْلام! فَقَدْ جَاءَ فِي ٱلصَّحِيحَيْن: ٱلبُخَارِيِّ ، رقم: ٣١٠١؛ ومُسْلِم، رقم: ٢١٧٥ : أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْر الأَوْاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ ٱلْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ اللَّهِ مَا نَفَذًا ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ : « عَلَى رِسْلِكُمَا » قَالا : سُبْحَانَ اللهِ ! يَا رَسُولَ الله ! وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَٰلِكَ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَ « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُبِكُمَا شَيْئًا». وَهُوَ عَكْسُ مَا نَصَحَ الشَّارِحُ بِهِ، فَقَدْ عَرَّفَهُمَا الرَّسُولُ رَبِيْهِ الْمُؤَلِّف. الرَّسُولُ رَبِيْهِ الْمُؤَلِّف.

وَأَخْتُمُ هَذِهِ ٱلْفَقَرَةَ بِمَا جَاءَ فِي صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: عَلَى ٱلْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَلاثُ سَاعَاتٍ ؛ سَاعَةٌ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: عَلَى ٱلْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَلاثُ سَاعَاتٍ ؛ سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ ، وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ ، وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيْهَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَلَذَّاتِهِ فِيْمَا يَحِلُّ وَيُبَاحُ .

#### \* \*

## هذه الطبعة:

اَعْتَمَدْتُ كَأَصْلِ لِلطَّبْعِ نُسْخَةً مَطْبُوعَةً فِي مَصْرَ ، لَدَى شَرِكَةِ مَكْتَبَةِ وَمَطْبَعَةِ مُصْطَفَىٰ ٱلْبَابِي ٱلْحَلَبِي وَأَوْلادِهِ ، ٱلطَّبْعَةَ ٱلأَخِيرَةَ ، سنة ١٤٠٣ هـ = ١٩٨٢ م .

لَقَدْ أَرَدْتُ مِنْ طَبْعِ هَذَا ٱلْكِتَابِ ضَبْطَهُ بِشَكْلِ كَامِل ، مِنْ حَيْثُ ٱلأَنْفَاظُ ٱلْفِقْهِيَّةُ أَوَّلاً ، وَمِنْ حَيْثُ ٱلأَعْلامُ ؛ وَخَرَّجْتُ ٱلآيَاتِ وَٱلأَخَادِيثَ ؛ وَصَحَّحْتُ ٱلأَخْطَاءَ ؛ وَذَلِكَ إِعَانَةً لِلْقَارِي عَلَىٰ وَٱلأَحَادِيثَ ، وَصَحَّحْتُ ٱلأَخْطَاءَ ؛ وَذَلِكَ إِعَانَةً لِلْقَارِي عَلَىٰ وَٱلأَحْوِيثَ ، وَبَذَلْتُ الاسْتِفَادَةِ مِنَ ٱلْكِتَابِ ؛ لَقَدْ حَاوَلْتُ وَأَرْجُو أَنِّي وُفِّقْتُ ، وَبَذَلْتُ وُسُعِي . وَكُلُّ مَا بَيْنَ مَعْقُوفَيْنِ [ ] فَهُوَ مِنْ إِضَافَتِي إِلَىٰ ٱلأَصْلِ ، وَهُو لَيْسَ مِنْ ٱلأَصْلِ .

هَذَا، وَلا يَفُوتُنِي أَنْ أُشِيرَ إِلَىٰ كُتُبِ أَخْرَجْتُهَا يَقْرُبُ مَوْضُوعُهَا مِنْ مَوْضُوعِ هَذَا ٱلْكِتَاب: « ٱلْعُدَّةُ وَٱلسِّلاَحُ فِي أَحْكَامِ ٱلنِّكَاحِ » لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بَافَضْلِ ٱلْحَضْرَمِيّ، وَشَرْحِه «مِشْكَاةُ ٱلْمِصْبَاحِ» لِلشَّيْخ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بَافَضْلِ ٱلْحَضْرَمِيّ، وَشَرْحِه «مِشْكَاةُ ٱلْمِصْبَاحِ» لِلشَّيْخ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ بَامَخْرَمَةً ، وَ « قَوْلِي فِي ٱلْمَرْأَةِ » لِمُصْطَفَىٰ صَبْرِي، وَ « دَوْلَة ٱلنِّسَاء: مُعْجَم ثَقَافِي ٱجْتِمَاعِيّ لُغَوِيّ عَنِ ٱلْمَرْأَةِ » لِعَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلْبَرْقُوقِي، وَ « نَشُوةُ ٱلسَّكْرَانِ مِنْ صَهْبَاء تَذْكَارِ ٱلْغِزْلاَنِ » لِصِدِّيق حَسَنْ أَلْبُرْقُوقِي، وَ « الرَّحْمُ فِي الْإِسْلاَمِ » لِمُحَمَّد وَصْفِي ، وَ « رَوْضَةُ الْبُرْبَان وَتَنْبِيهِ ٱلْغَفْلاَنِ » لِجُرْجُسْ كُبّة ، وَ « حُسْنُ ٱلأُسْوَةِ بِمَا ثَبَتَ مِنَ ٱللْعُزْبَان وَتَنْبِيهِ ٱلْغُفْلاَنِ » لِجُرْجُسْ كُبّة ، وَ « حُسْنُ ٱلأُسْوَةِ بِمَا ثَبَتَ مِنَ ٱللْعُرْبَان وَتَنْبِيهِ ٱلنَّعْوَةِ » لِصِدِّيق حَسَنْ خَان ؛ وَكُلُهَا مِنْ مَطْبُوعَاتِ ٱلللَّهُ وَرَسُولِهِ فِي ٱلنَّسُوةِ » لِصِدِّيق حَسَنْ خَان ؛ وَكُلُها مِنْ مَطْبُوعَاتِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي ٱلنَّسُوةِ » لِصِدِّيق حَسَنْ خَان ؛ وَكُلُها مِنْ مَطْبُوعَاتِ ٱلللهِ وَرَسُولِهِ فِي ٱلنَّسُوةِ » لِصِدِّيق حَسَنْ خَان ؛ وَكُلُها مِنْ مَطْبُوعَاتِ ٱللْجَفَّان وَٱلْجَابِي لِلطِّبَاعَة وَٱلنَّشْر ، لِيمّاسُول ، قُبُرُص .

وَفِي ٱلْخِتَامِ ، آمَلُ أَنْ أَكُونَ وُفَقْتُ بِٱلإِخْتِيَارِ وَٱلْعَمَلِ ، أَسْأَلُهُ تَعَالَىٰ ٱلتَّوْفِيْقَ وَٱلإِكْرَامَ ، وَٱلنَّفْعَ عَلَىٰ ٱلدَّوَامَ ، وَأَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي مَقْبُولاً ، خَالِصًا لَهُ تَعَالَى ، وَأَنْ يُيَسِّرَنَا لِلْخَيْرِ ، وَيَسْتَعْمِلَنَا صَالِحًا ، وَيَرْحَمَنَا ، وَيَعْفِرَ لَنَا ، وَلِوَالِدِيْنَا ، وَلِذُرِّيَّتِنَا ، وَلِكُلِّ مَنْ لَهُ حَقَّ عَلَيْنَا ، وَلِحُلِّ مَنْ لَهُ حَقًّ عَلَيْنَا ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ ٱلْحَمْدُ لللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ .

بَسَّام عَبْد ٱلْوَهَّابِ ٱلجَابِي

دمشق في ۳۰ / ۱ / ۲ ۰ ۲ م

قرة العيون بن رح نظم بن يامنون أبي محدَّقِ السِم بْهُ مِحدَنْنِ مِوسِيٰ بْنِ يَامُونَ الشَّلِيْدِيِّ لأَحْمَاسِيِّ أبي محدَّقِ السِم بْهُ مِحدَنْنِ مِوسِيٰ بْنِ يَامُونَ الشَّلِيْدِيِّ لأَحْمَاسِيِّ

2 5 Call 1 1 1 5 1 5 5 1 وَمَا بِتَعَاقُ بِهِ مِمَّا يَجِبُ أُوْبِياحُ لأَنِي عَنْدِ اللَّهِ مُحَـمَّدِ التَّهَامِيِّ بْنِ اللَّهَ فِي كُنُّونِ ٱلإِدْرِيْسِيِّ ٱلجُسَيْنَ ٱلفَاسِيِّ المتوَقِّاتَ نَبَّ ١٣٢٣هـ = ١٩١٥م

# بِنِ الْمَالِحَ الْحَالِمَ الْحَالِم الْحَ

# ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَآبِكُمْ

[٢٤ النور/الآية: ٣٢]

# بِنِ الْمَالِحُ إِلَّا الْمُ

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ٱلنَّبِيِّ ٱلأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهُ مَ صَلْمةِ وَسَلِّمْ تَسْلَيماً بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ في كُلِّ وَقَتٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلَيماً بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ في كُلِّ وَقَتٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلَيماً بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ في كُلِّ وَقَتٍ وَعَلَىٰ وَقَتٍ وَعِينٍ .

ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي سَنَّ لِعِبادِهِ ٱلنِّكَاحَ ، وَنَهاهُمْ عَنِ ٱلسِّفاحِ ؟ وَٱلطَّلاةُ وَٱلسَّلامُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ ٱلْعَرَبِ وَٱلْعَجَمِ ، وَٱلطَّلاةُ وَٱلسَّلامُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ ٱلْعَرَبِ وَٱلْعَجَمِ ، ٱلْقَائِلِ : « تَنَاكَحُوا تَناسَلُوا ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ ٱلأُمَ »(١) ، وَٱلتَّابِعينَ وَمَنْ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعينَ ، وَٱلتَّابِعينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَىٰ يَوْم ٱلدِّينِ .

وَبَعْدُ ؛ فَلَمّا كَانَ ٱلنِّكَاحُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبابِ ٱلاعْتِصامِ ، وَأَكْبَرِ دَاعِ إِلَىٰ ٱلتَّعَفُّفِ وَٱلتَّحَصُّنِ مِنَ ٱلأَوْزارِ وَٱلآثامِ ، جَعَلَهُ ٱللهُ تَعالَىٰ داع إِلَىٰ ٱلتَّعَفُّفِ وَٱلتَّحَصُّنِ مِنَ ٱلأَوْزارِ وَٱلآثامِ ، جَعَلَهُ ٱللهُ تَعالَىٰ مَنَّا عَلَىٰ عِبادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً ، وَحِصْناً مِنَ ٱلشَّيْطانِ ٱلرَّجيمِ

<sup>(</sup>١) لم أَجِدْهُ بهذا اللَّفْظِ في كُتُبِ الحديث ، ولكن قال ابن حجر في « فتح الباري » رقم: ٥٠٦٥ : ذَكَرَهُ ٱلشَّافِعِي بَلاغًا عن عُمَرَ بِلَفْظِ : « تَنَاكَحُوا تَكَاثَرُوا ، فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُم ٱلأُمَمَ » وراجع ما جاء في « كشف الخفاء » رقم: ١٠٢١ .

وَعِصْمَةً ؛ وَكَانَ مِنْ أَجَلِّ مَا أُلِّفَ فِي آدابِهِ ، وَسُنَنِهِ وَمَحابِّهِ ؛ مَنْظُومَةُ ٱلشَّيْخِ ٱلإِمامِ ٱلْعالِمِ ٱلْعلاَّمَةِ ٱلْهُمامِ أَبِي مُحَمَّدٍ سَيِّدي مَنْظُومَةُ ٱلشَّيْخِ ٱلإِمامِ ٱلْعالِمِ ٱلْعلاَّمَةِ ٱلْهُمامِ أَبِي مُحَمَّدٍ سَيِّدي قاسِمِ ٱبْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ يامُونَ ٱلتَّليديِّ ٱلأَخْماسيِّ ، رَحِمَهُ ٱللهُ تَعالَىٰ وَرَضِيَ عَنْهُ ، أَحْبَبْتُ أَنْ أَضَعَ عَلَيْها بِعَوْنِ ٱللهِ تَعالَىٰ شَرْحاً مُخْتَصَراً يَحِلُّ أَلْفاظَها ، وَيُبَيِّنُ مَعانِيها مِنْ غَيْرِ إِكْثارٍ مُعِلَىٰ شَرْحاً مُخْتَصَراً يَحِلُّ أَلْفاظَها ، وَيُبَيِّنُ مَعانِيها مِنْ غَيْرِ إِكْثارٍ مُمِلً ، وَلا ٱخْتِصارٍ مُخِلِّ ، يَنْتَفِعُ بِهِ إِنْ شَاءَ ٱللهُ مَنْ هُوَ قاصِرٌ مُعِلًى ، وَسَمَّيْتُهُ مَنْ هُوَ قاصِرٌ مِثْلَى ، وَسَمَّيْتُهُ :

# « قُرَّةُ ٱلْعُيُونِ بِشَرْحِ نَظْمِ ٱبْنِ يامونَ »

وَاللهَ أَرْجو أَنْ يَجْعَلَهُ مِنَ الأَعْمالِ الَّتِي لا تَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ ، وَاللهَ أَرْجو أَنْ يَجْعَلَهُ مِنَ الأَعْمالِ الَّتِي لا تَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ ، وَلا تُعْقِبُ صاحِبَها حَسْرَةُ الْفَوْتِ ، بِجاهِ النَّبِيِّ الأَمينِ ، عَلَيْهِ وَلا تُعْقِبُ صاحِبَها حَسْرَةُ الْفَوْتِ ، بِجاهِ النَّبِيِّ الأَمينِ ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَأَزْكَىٰ السَّلامِ في كُلِّ وَقْتِ وَحينٍ .

\* \*

قَالَ ٱلنَّاظِمُ رَحِمَهُ ٱللهُ:

بِنِ النَّهِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ

ٱلْكلامُ عَلَىٰ ٱلْبَسْمَلَةِ شَهِيرٌ مُنْتَشِرٌ جِدّاً فَلا نُطيلُ بِهِ ، لأَنَّ

لِغَالِبِ ٱلْفُنُونِ ٱلْعِلْمِيَّةِ تَعَلُّقاً بِها ، وَلِذَلِكَ أَفْرَدَها ٱلنَّاسُ بِٱلتَّصْنيفِ، وَلْنَقْتَصِرْ عَلَىٰ ذِكْرِ حَديثٍ مُسَلْسَلِ واردٍ في فَضْلِها تَبَرُّكاً بها ، فَنَقُولُ : نَقَلَ صاحِبُ « مُفْتاح ٱلْفَلاح » عَنِ « ٱلْفُتُوحَاتِ ٱلْمَكِّيَّةِ » حَديثاً مُسَلْسلاً بِقَوْلِ كُلِّ مِنْ رُواتِه : بٱللهِ ٱلْعَظيم لَقَدْ حَدَّثني فُلانٌ إِلَىٰ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ؟ وَقَالَ : بِٱللهِ ٱلْعَظِيمِ لَقَدْ حَدَّثَني أَبُو بَكْرِ ٱلصِّدِّيقُ ، وَقَالَ : بِٱللهِ ٱلْعَظيم لَقَدْ حَدَّثَني مُحَمَّدُ ٱلْمُصْطَفِى عَلَيْهِ ، وَقَالَ: بِٱللهِ ٱلْعَظيم لَقَدْ حَدَّثَني جِبْرِيلُ ، وَقَالَ : بِٱللهِ ٱلْعَظيم لَقَدْ حَدَّثَني إِسْرافيلُ ، وَقَالَ : بِٱللهِ ٱلْعَظِيمِ لَقَدْ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : « يَا إِسْرَافِيلُ ! [ وَجَلالِي ] بعِزَّتي وَجُودِي وَكَرَمي مَنْ قَرَأَ بسْم ٱللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحيم مُتَّصِلَةً بِفاتِحةِ ٱلْكِتابِ مَرَّةً واحِدَةً ، ٱشْهَدُوا عَلَيَّ أُنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ، وَقَبِلْتُ مِنْهُ ٱلْحَسَناتِ ، وَتَجاوَزْتُ عَنْهُ ٱلسَّيِّئاتِ ، وَلا أَحْرِقُ لِسَانَهُ فِي ٱلنَّارِ ، وَأُجِيرُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ وَعَذَابِ ٱلنَّارِ وَعَذَابِ ٱلْقِيامَةِ ، وَيَلْقاني قَبْلَ ٱلأَنْبِياءِ وَٱلأَوْلِياءِ أَجْمَعينَ » [راجع « فيض القدير شرح الجامع الصغير » للمناوي ، رقم : ٥٨٢٨] .

قَالَ ٱلنَّاظِمُ رَحِمَهُ ٱللهُ :

١ \_ ٱلْحَمْدُ للهِ عَلى ٱلدَّوام

ثُــمَّ صَلاتُـهُ مَـعَ ٱلسَّلام

# ٢ - عَلَى إِمام ٱلرُّسْلِ وَٱلْأَنْبِياءِ

# مُحَمَّدِ وَٱلْآلِ وَٱلْأَبْناءِ

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : تُسْتَحَبُ ٱلْبَدَاءَةُ بِٱلْحَمْدِ لِكُلِّ مُصَنِّفٍ وُمَدَرِّسٍ وَخَطيبٍ وَخاطِبٍ وَمُتَزَوِّجٍ ، وَكَأَنَّ ٱلثَّنَاءَ عَلَىٰ مُصَنِّفٍ وُمَدَرِّسٍ وَخَطيبٍ وَخاطِبٍ وَمُتَزَوِّجٍ ، وَكَأَنَّ ٱلثَّنَاءَ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ كَهَدِيَةِ ٱلْمُسْتَشْفِعِ قَبْلَ مُسْأَلَتِهِ رَجَاءً أَنْ يَنْتَفِعَ بِذَلِكَ عَلَىٰ اللهِ تَعالَىٰ كَهَدِيَةِ ٱلْمُسْتَشْفِعِ قَبْلَ مُسْأَلَتِهِ رَجَاءً أَنْ يَنْتَفِعَ بِذَلِكَ عَلَىٰ اللهِ وَمَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَمُ الله وَمَ الله وَمُ الله وَمَ الله وَمِ مَا مُؤْمِنُ اللهُ وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمِ الله وَمَ الله وَمِ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمُ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمِ الله وَمَا عَا مُعْمَاعِ مَا مُؤْمِدِ اللهُ وَمُ الله وَمِ الله وَمُ الله وَمِ الله وَمُ الله وَمَ الله وَلَا الله وَمُلْ اللهِ وَمِ اللهِ وَا الله وَمُ الله وَمِ الله وَمِ الله وَمِ الله وَمُ الله وَمِ الله وَالله وَالله وَمِنْ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهِ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهِ وَالله وَاللّه وَالله وَالل

وَجُمْلَةُ « ٱلْحَمْدُ لله ِ خَبَرِيَّةٌ لَفْظاً ، إِنْسَائِيَّةٌ مَعْنى . مَعْناها : ٱلثَّناءُ عَلَىٰ ٱلله ِ تَعالىٰ بِٱلْجَميلِ ٱلاخْتيارِيِّ عَلَىٰ جِهَةِ ٱلتَّعْظيمِ وَٱلتَّبْجيلِ .

قَالَ ٱلْقُرْطُبِيُّ عَلَىٰ قَوْلِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ: « وَٱلْحَمْدُ للهِ تَمْلاً ٱلْمِيزَانَ » ٱلْحَمْدُ: ٱلثَّنَاءُ عَلَىٰ ٱلْمَحْمُودِ بِمَا لَهُ مِنْ صِفَاتِ تَمْلاً ٱلْمِيزَانَ » ٱلْحَمْدُ اللهَ تَعَالَىٰ مُسْتَحْضِراً مَعْنَىٰ ٱلْحَمْدِ ٱمْتَلاً ٱلْكَمَالِ ، فَمَنْ حَمِدَ ٱللهَ تَعَالَىٰ مُسْتَحْضِراً مَعْنَىٰ ٱلْحَمْدِ ٱمْتَلاً مِيزَانُهُ مِنَ ٱلْحَمْدِ اللهَ تَعَالَىٰ مُسْتَحْضِراً مَعْنَىٰ ٱلْحَمْدِ آمْتَلاً مِيزَانُهُ مِنَ ٱلْحَمْدِ اللهَ تَعَالَىٰ مُسْتَحْضِراً مَعْنَىٰ الْحَمْدِ آمْتَلاً مِيزَانُهُ مِنَ ٱلْحَمْدِ اللهَ وَمِنَ السَّوطِي ، ١٥٥ ]. وَٱلْمَعْنَىٰ : لَوْ كَانَتْ أَجْسَاماً لَمِلاَّتُهُ .

وَٱلْكَلامُ عَلَىٰ ٱلْحَمْدِ أَيْضاً كَثيرٌ شَهيرٌ ، فَلا نُطيلُ بِهِ ، وَلَنَذْكُرْ بَعْضَ ٱلأَحاديثِ ٱلْوارِدَةِ في فَضْلِهِ فَنَقُولُ :

أَخْرَجَ ٱلْحَاكِمُ ، وَٱلْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ ، فَقَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ، إِلاَّ أَدَّىٰ شُكْرَها ، فَإِنْ قَالَها ٱلثَّانِيَةً جَدَّدَ ٱللهُ لَهُ فَقَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ، إِلاَّ أَدَّىٰ شُكْرَها ، فَإِنْ قَالَها ٱلثَّانِيَةً جَدَّدَ ٱللهُ لَهُ نُوبَهُ » . [«الجامع الصغير » ، رقم : ثواباً ، فَإِنْ قَالَها ٱلثَّالِثَةَ غَفَرَ ٱللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ » . [«الجامع الصغير » ، رقم : ٢٨٤٣] .

وَأَخْرَجَ ٱلدَّيْلَمِيُّ [ " الفردوس بمأثور الخطاب " ، رقم : ١٢٥ ، ١٠٨ عن سيدنا عمر رضي الله عنه ] ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُما ، أَنَّ ٱلنَّبِيَ عِلَيْهُ عَنْهُما ، أَنَّ ٱلنَّبِيَ عِلَيْهُ قَالَ : " أَكْثِروا مِنَ ٱلْحَمْدِ ، فَإِنَّ لَها عَيْنَيْنِ وَجَناحَيْنِ ، تُصَلِّي (١) في ٱلْجَنَّةِ ، تَسْتَغْفِرُ لِقائِلِها إلىٰ يَوْمِ ٱلْقيامَةِ » .

وَأَخْرَجَ ٱلطَّبَرانيُّ [" مجمع الزوائد " ، رقم : ١٦٨٨٧] ، عَن أَبِي أُمامَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، أَنَّ ٱلنَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : " ما أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَىٰ عَبْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، أَنَّ ٱلنَّبِيَّ عَلَيْهِا إِلاَّ كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِنْ تِلْكَ ٱلنَّعْمَةِ ، وَعَمَدَ ٱللهَ عَلَيْها إِلاَّ كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِنْ تِلْكَ ٱلنَّعْمَةِ ، وَإِنْ عَظُمَتُ " [ راجع سن ابن ماجه ، رقم : ٣٨٠٥] .

وَأَخْرَجَ ٱبْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ ٱلنَّبِيَ عَلَيْهُ قالَ : « لَوْ أَنَّ ٱلْدُنْيَا كُلَّهَا بِحَذَافيرِهَا بِيَدِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي ، ثُمَّ قالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ، لكَانَتِ ٱلْحَمْدُ للهِ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ » [ "تفسير

<sup>(</sup>١) في « الفردوس » : « تطير » بدلاً من : « تصلي » .

القرطبي ١٣١/١ ] .

وَفِي حديثٍ : ﴿ مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ ٱللهِ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ وَمَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ كُتِبَتْ لَهُ عِشْرُونَ ، وَمَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ كُتِبَتْ لَهُ عِشْرُونَ ، وَمَنْ قَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ كُتِبَتْ لَهُ ثَلاثُونَ ﴾ [راجع «مسند أحمد» ، رقم : ٧٩٥٧ ، قالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ كُتِبَتْ لَهُ ثَلاثُونَ ﴾ [راجع «مسند أحمد» ، رقم : ١٠٩٢٠ ولا يُعارِضُهُ حَديثُ : ﴿ أَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَٱلنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لا إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ﴾ [«مُوطًا مالك » ، رقم : ٥٠٥ و ٩٥٥ ؛ الترمذي ، رقم : ٥٠٥ و ٢٥٥٠] . لأَنَّ ٱلتَّسْبِيحَ وَٱلتَحْمِيدَ تَهْلِيلٌ وَزِيادَةٌ .

وَرَوىٰ ٱلْخَطيبُ: «ٱلْحَمْدُ للهِ ثَمانِيَةُ أَحْرُفٍ، وَأَبُوابِ ٱلْجَنَّةِ ثَمانِيَةٌ، فَمَنْ قالَ: ٱلْحَمْدُ للهِ، فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ ٱلْجَنَّةِ ٱلْجَنَّةِ ثَمانِيَةٌ، فَمَنْ قالَ: ٱلْحَمْدُ للهِ، فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ ٱلْجَنَّةِ ٱلْتَمانِيَةُ ».

ثُمَّ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ ٱلْعَبْدِ أَنْ يَعْتَرِفَ أَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ ٱلْإِثْيَانِ بِحَقِيقَةِ حَمْدِ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَشُكْرِهِ ، وَأَنَّهُ لا يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِي بِإِحْصاءِ ذَلِكَ . وَلِذَا كَانَ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ يَقُولُ : « لا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ » [مسلم ، رقم : ٢٨٦] .

وَيُرُوىٰ أَنَّ مُوسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ قالَ : يَا رَبِّ ! مَتَىٰ أَبْلُغُ حَمْدَكَ وَشُكْرَكَ ، وَحَمْدي وَشُكْري نِعْمَةٌ مِنْكَ عَلَيَّ ؟ فَقالَ لَهُ : مَتَىٰ عَرَفْتَ أَنَّكَ عَاجِزٌ عَنْ حَمْدي فَقَدْ حَمَدْتَني . وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدِنا دَاوُدَ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ أَنَّهُ قَالَ : « إِلْهِي ! ٱبْنُ آدَمَ لَيْسَ فيهِ شَعْرَةٌ إِلاَّ وَفَوْقَها نِعْمَةٌ وَتَحْتَها نِعْمَةٌ ، فَمِنْ أَيْنَ يُكَافِئُها ؟ فَأَوْحِىٰ ٱللهُ إِلَيْهِ : يا دَاوِدَ ! إِنِّي أُعْطِي ٱلْكَثِيرَ وَأَرْضَىٰ يُكَافِئُها ؟ فَأَوْحَىٰ ٱللهُ إِلَيْهِ : يا دَاوِدَ ! إِنِّي أُعْطِي ٱلْكَثِيرَ وَأَرْضَىٰ يُكَافِئُها ؟ فَأَوْحَىٰ ٱللهُ إِلَيْهِ : يا دَاوِدَ ! إِنِّي أُعْطِي ٱلْكَثِيرَ وَأَرْضَىٰ بِكَافِئُها ؟ فَأَوْحَىٰ ٱللهُ إِلَيْهِ : يَا دَاوِدَ ! إِنِّي أُعْطِي ٱلْكَثِيرَ وَأَرْضَىٰ بِالْيَسِيرِ ، وَإِنَّ شُكْرَ ذَلِكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَا بِكَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنِي " وَإِنَّ شُكْرَ ذَلِكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَا بِكَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنِي " [ « مصنف ابن أبي شيبة » ، رقم : ٢٥١٧٢ ] .

وَقيلَ : إِنَّهُ قَالَ : ﴿ إِلهِ ي ! كَيْفَ أَشْكُرُكُ وَٱلشُّكُرُ نِعْمَةٌ مِنْكَ عَلَيَ ؟ قَالَ : ٱلآنَ شَكَرْتَنِي يا داودُ ﴾ [ « تفسير القرطبي » ٣٤٣/٩ في تفسير قوله تعالى : ﴿ ٱغْمَلُوْا مَالَ دَاؤُدَ شُكُراً ﴾ [٣٤ سورة سبأ/الآية : ١٣] .

\* \*

## فائِلَةٌ

« ٱلْحَمْدُ اللهِ » مِنَ ٱلأَذْكارِ ٱلَّتِي يَجِبُ ذِكْرُها مَرَّةً في ٱلْعُمُرِ ،

وَنَظَمَها بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ [من الرجز]:

ذِكْـرُ ثَمَـانٍ قُـلْ بِحُكْـمِ ٱلْفَـرْضِ مَـرَّةً فـى ٱلْعُمْـر تَفْهَـمْ غَـرَضـي

هَالَا تُ حَمْدَكَ تُ وَبَسْمَلَ فَ

تَسْبِيحٌ تَكْبِيرٌ كَذَاكَ حَوْقَلَهُ

تَصْلِيَةٌ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ٱلْهِادي

كَذا سلامٌ فُرْتَ بِٱلرَّشادِ

وَقَوْلُهُ: «عَلَىٰ ٱلدَّوامِ»، أَيْ: بِلا حَدِّ وَلا ٱنْقِطَاعِ وَلا نِهايَةٍ.

وَفِي دَالِيَّةِ ٱلبُوصِيرِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ [من الكامل]:

وَتَـزَوَّدِ ٱلتَّقْـوىٰ فَـإِنْ لَـمْ تَسْتَطِعْ

فَمِنَ ٱلصَّلاةِ عَلىٰ ٱلنَّبِيِّ مُحَمَّدِ

صَلَّىٰ عَلَيْهِ ٱللهُ إِنَّ صلاةً مَنْ

صَلَّى عَلَيْهِ ذَخيرَةٌ لَهُ تَنْفَدِ

وَقَالَ أَبُو ٱللَّيْثِ ٱلسَّمَرْ قَنْدِيُّ [ " تنبه الغافلين " صفحة : ٢١٢] : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ ٱلصَّلاةَ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْ ٱلْنَبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْفُضُلُ مِنْ سائِرِ ٱلْعِباداتِ ، فَٱنْظُرْ قَوْلَهُ تَعالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِ حَلَمُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [٣٣ سورة الأحزاب/الآية : ٢٥] الآية ، فَأَمَرَ ٱللهُ تَعالَىٰ عِبادَهُ النَّبِيِّ ﴾ [شم الله تَعالَىٰ عِبادَهُ بِسَائِرِ ٱلْعِباداتِ ، وَصَلّىٰ عَلَيْهِ بِنَفْسِه أَوَّلاً ، وَأَمَرَ ٱللهُ تَعالَىٰ عِبادَهُ بِسَائِرِ ٱلْعِباداتِ ، وَصَلّىٰ عَلَيْهِ بِنَفْسِه أَوَّلاً ، وَأَمَرَ ٱلْمُلائِكَةَ بِسَائِرِ ٱلْعِباداتِ ، وَصَلّىٰ عَلَيْهِ بِنَفْسِه أَوَّلاً ، وَأَمَرَ ٱلْمُلائِكَةَ بِسَائِرِ ٱلْعِباداتِ ، وَصَلّىٰ عَلَيْهِ بِنَفْسِه أَوَّلاً ، وَأَمَرَ ٱلْمُلائِكَةَ بِسَائِرِ ٱلْعِباداتِ ، وَصَلّىٰ عَلَيْهِ بِنَفْسِه أَوَّلاً ، وَأَمَرَ ٱلْمُلائِكَةَ بِسَائِرِ ٱلْعِباداتِ ، وَصَلّىٰ عَلَيْهِ بِنَفْسِه أَوَّلاً ، وَأَمَرَ ٱلْمُلائِكَة بَالطَّلاةِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَمَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ .

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعاصِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما مَوْقُوفاً: « مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْهِ مَرَّةً واحِدَةً صَلّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ مَوْقُوفاً: « مَنْ صَلّىٰ اللهُ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَلَىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَمَلائِكَتُهُ بِها سَبْعِينَ صلاةً » [ « مسند أحمد » ، رقم: ١٥٣٢ ، ٢٥٦٥ ، وَمَلائِكَتُهُ بِها سَبْعِينَ صلاةً » [ « مسند أحمد » ، رقم: ١٥٣٢ ، وَهَذَا حُكْمُهُ ٱلرَّفْعُ ، إِذْ لا مَجَالَ لِلاجْتِهادِ فيهِ .

وَٱلْأَحاديثُ ٱلْوارِدَةُ في فَضْلِ ٱلصَّلاةِ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ وَعَلَيْهِ كَثْيرَةٌ وَمَنْ أَرادَ ٱسْتِيفاءَها فَعَلَيْهِ به تُحْفَةِ جِدّاً ، أُفْرِدَتْ بِٱلتَّأْليفِ ، وَمَنْ أَرادَ ٱسْتِيفاءَها فَعَلَيْهِ به تُحْفَةِ اللَّهَ عُلِي النَّبِيِّ ٱلْمُخْتارِ » لِلإِمامِ [أبي عَبْدِ اللهِ اللَّمَ خُيارِ في فَضْلِ ٱلصَّلاةِ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ ٱلْمُخْتارِ » لِلإِمامِ [أبي عَبْدِ اللهِ اللَّمَ عُبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمِ ٱلأَنْصَادِيِّ] ٱلرَّصَاعِ [المُتَوَفَّى سَنَةَ ١٩٨٤ هـ = ١٤٨٩ م] رَحِمَهُ ٱللهُ .

وَقَوْلُهُ: «عَلَىٰ إِمَامِ ٱلرُّسُلِ . . . » الخ : أَيْ : أَفْضَلِهِمْ وَأَشْرَفِهِمْ ، وَهَذَا أَمْرٌ مَقْطُوعٌ بِهِ : نَبَيُنَا أَشْرَفِهِمْ ، وَهَذَا أَمْرٌ مَقْطُوعٌ بِهِ : نَبَيُنَا أَشْرَفِهِمْ ، وَهَذَا أَمْرٌ مَقْطُوعٌ بِهِ : نَبَيُنَا أَشْرَفِهِمْ ، وَهَذَا أَمْرٌ مَقْطُوعٌ بِهِ :

مِنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ عَلَىٰ ٱلإِطْلَاقِ

وَٱنْعَقَدَ ٱلإِجْمَاعُ أَنَّ ٱلْمُصْطَفَىٰ

أَفْضَ لَ خَلْقِ ٱللهِ وَٱلْخُلْفُ ٱنْتَفَىٰ وَمَا ٱنْتَحَىٰ « ٱلْكَشَّافُ » في ٱلتَّكُوير

وَفِي حَدِيثٍ : ﴿ أَنَا أَكْرَمُ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلآخَرِينَ عَلَىٰ رَبِّي وَلا فَخْرَ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ وَلا فَخْرَ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ وَلا فَخْرَ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ ٱلأَرْضُ ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ » . [مسلم ، رقم : تُنْشَقُّ عَنْهُ ٱلأَرْضُ ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ » . [مسلم ، رقم : ٢٢٧٨ ؛ ﴿ مسند أحمد » ، رقم : ٢٠٥٩ ؛ وراجع الترمذي ، رقم : ٢٦١٦ ، ٢٢٢٨ ؛ الدارمي ، رقم : ٤٧ ] .

و « ٱلرُّسُٰل » بِضَمِّ ٱلرّاءِ وَضَمِّ ٱلسِّينِ وَإِسْكانِها ، جَمْعُ رَسُولِ ، وَهُوَ : مَنْ أَرْسَلَهُ ٱللهُ تَعالَىٰ إِلَىٰ خَلْقِه .

وَ الْأَنْبَاءُ » بِفَتْحِ ٱلْهَمْزَةِ ، جَمْعُ نَبَأٍ بِمَعْنَىٰ ٱلْخَبَرِ ، وَهُوَ عَلَىٰ حَذْفِ مُضَافٍ ، أَيْ : وَعَلَىٰ إِمَامٍ ذِي ٱلْأَنْبَاءِ ، هُمُ ٱلأَنْبِياءِ عَلَىٰ حَذْفِ مُضافٍ ، وَٱلْكَلامُ عَلَىٰ حَقيقَةِ ٱلنَّبِيِّ وَٱلرَّسُولِ وَمَا يَتَعَلَّقُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّلامُ ، وَٱلْكَلامُ عَلَىٰ حَقيقَةِ ٱلنَّبِيِّ وَٱلرَّسُولِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا شَهِيرٌ ، فَلا نُطيلُ بهِ .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ٱلطَّوِيلِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ! كَمِ ٱلأَنْبِياءُ ؟ قَالَ : « مِئَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ! فَكَم ٱلرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَلْفًا » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ! فَكَم ٱلرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ :

« ثَلَاثُ مِئَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ جَمّاً غَفيراً » ، قُلْتُ : ما جَمُّ غَفيرُ ؟ قال : « كَثيرُ طَيِّبُ » ، قُلْتُ : مَنْ كانَ أَوَّلُهُمْ ؟ قالَ : « آدَمُ عَلَيْهِ قال : « آدَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ » ، قُلْتُ : يا رَسُولَ اللهِ ! أَنبِيٍّ مُرْسَلٌ ؟ قالَ : « نَعَمْ ، كَلَقَهُ الله بِيَدِهِ ، وَنَفَخَ فيهِ مِنْ رُوحِهِ وَسَوَّاهُ قِبَلاً » ، ثُمَّ قالَ : « يا أَبا ذَرِّ ! أَرْبَعَةٌ سِريانِيُّونَ : آدَمُ ، وَشيثُ ، وَخَنُوخُ ، وَهُو إِدْرِيسُ ، وَهُو أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ ، وَنُوحُ ؛ وَأَرْبَعَةٌ مِنَ إِدْرِيسُ ، وَهُو أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ ، وَنُوحُ ؛ وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَرَبِ : هُودُ ، وشُعيْبُ ، وَصَالِحُ ، وَنَبِيُّكَ ؛ يا أَبا ذَرِّ ! أَنْبياءِ إِنْسِ ائيلَ : مُوسَىٰ ، وَآخِرُهُمْ عيسَىٰ ؛ وَأَوَّلُ الرُّسُلِ آدَمُ ، بَنِي إِسْرائيلَ : مُوسَىٰ ، وَآخِرُهُمْ عيسَىٰ ؛ وَأَوَّلُ الرُّسُلِ آدَمُ ، وَآخِرُهُمْ عيسَىٰ ؛ وَأَوَّلُ الرُّسُلِ آدَمُ ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدُ عَلَيْهِ » . [«مسداحمد » ، رقم : ٢١٠٣٥ ، ٢٠٨٥ ، ٢١٠٣١] .

وَقَوْلُهُ: « مُحَمَّدٌ » ، هُوَ أَشْهَرُ أَسْمائِهِ عَلَيْ ، إِذْ لَهُ عَلَيْهِ أَسْماءُ أَنْهاها بعْضُهُمْ إِلَىٰ أَرْبَعَ مِئَةٍ .

وَنَقَلَ أَبُو بَكْرِ ٱبْنُ ٱلْعَرَبِيِّ عَنْ بَعْضِهِمْ : إِنَّ للهِ تَعالَىٰ أَلْفَ ٱسْمِ (١) . أَسْمٍ ، وَلِلنَّبِيِّ وَلَيْ أَلْفَ ٱسْمِ (١) .

وُهَوَ عَلَمٌ مَنْقُولٌ مِنْ رَسْمِ مَفْعُولِ ٱلْفِعْلِ ٱلْمُضَعَّفِ،

<sup>(</sup>۱) وقد جمع يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى هذه الأسماء بكِتَابَيْنِ ، الأوّلُ نظمًا ، وَهُو : « أَحْسَنُ الوسائل فِي نظم أَسْماء النبي الكامل ﷺ ، والثاني نثرًا ؛ وهو : « الأَسْمَى فيما لِسَيِّدِنا محمد ﷺ من الأسما » وهما من مطبوعات الجفان والجابي للطباعة والنشر ، ليماسول ، قبرص .

وَمَعْناهُ: مَنْ كَثُرَتْ مَحَامِدُهُ فَيُحْمَدُ حَمْداً بَعْدَ حَمْدٍ ، وَهُو أَبْلَغُ مِنْ مَحْمودٍ ، لأَنَّهُ مِنَ ٱلثَّلاثِي ، سُمِّي بِذَلِكَ لِيطابِقَ ٱسْمُهُ صِفْتَهُ ، لأَنَّ ذَاتَهُ مَحْمودَةٌ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ ٱلْعَوالِم مِنْ كُلِّ ٱلْوُجوهِ صِفْتَهُ ، لأَنَّ ذَاتَهُ مَحْمودةٌ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ ٱلْعَوالِم مِنْ كُلِّ ٱلْوُجوهِ حَقيقَةً وَأَوْصافاً وَخَلْقاً وَخُلُقاً وَأَعْمالاً وَأَحْوالاً وَعُلوماً وَأَحْكاماً ، مَحْمودٌ في ٱلأَرْضِ وَفي ٱلسَّماءِ وَفي ٱلدُّنْيا وَٱلْحِكَاماً ، مَحْمودٌ في ٱلأَرْضِ وَفي ٱلسَّماءِ وَفي ٱلآخِرَةِ وَالآخِرَةِ ؛ في ٱلدُّنيا بِما نَفَع بِهِ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَٱلْحِكْمَةِ ، وَفي ٱلآخِرَةِ بأَلْمُطَلبِ : لِمَ سَمَّيْتَ ٱبْنَكَ بأَلشَفاعَةِ . وَقَدْ قِيلَ لِجَدِّهِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلبِ : لِمَ سَمَّيْتَ ٱبْنَكَ مُحَمِّداً وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَسْماءِ آبائِكَ وَلا أَجدادِكَ ؟ فَقَالَ : رَجَوْتُ مُنْ مُنْ أَسْماءِ وَٱلأَرْضِ ؛ فَحَقَّقَ ٱللهُ رَجاءَهُ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱلآلِ ﴾ : آلُ ٱلرَّجُلِ : أَهْلُهُ وَعَشيرَتُهُ . وَآلُ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّدَقَةُ ، وَآلُ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ ، وَآلُ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْهِمُ الطَّدَقَةُ ، وَرَجَّحَهُ ٱلنَّووِيُّ في ﴿ شَرْحِ مُسْلَم ﴾ وَآخْتارَ ٱلإِمامُ مالِكُ وَغَيْرُهُ ، وَرَجَّحَهُ ٱلنَّووِيُّ في ﴿ شَرْحِ مُسْلَم ﴾ وَآخْتارَ ٱلإِمامُ مالِكُ وَغَيْرُهُ ، وَرَجَّحَهُ ٱلنَّووِيُّ في ﴿ شَرْحِ مُسْلَم ﴾ وَأَخْتارَ ٱلإِمامُ مالِكُ وَغَيْرُهُ ، وَرَجَّحَهُ ٱلنَّووِيُّ في ﴿ مَسْلَم اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ أَتْباعُهُ ، وَهُمْ أُمَّةُ الإِجابَةِ ، وَهَذا هُوَ ٱللَّائِقُ بِمَقامِ ٱلدُّعاءِ . قالَ ٱلْقاضِي حُسَيْنُ : ﴿ إِنْ أَوْلِيَا وَهُمُ إِلَّا ٱلمُنْقَدُونَ ﴾ وَيُوافِقُهُ قَوْلُهُ تَعالَىٰ : ﴿ إِنْ أَوْلِيَا وَمُوهُ اللَّهُ وَلَهُ تَعالَىٰ : ﴿ إِنْ أَوْلِيَا وَمُوهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مَعَالِىٰ : ﴿ إِنْ أَوْلِيَا وَهُمُ إِلَّا ٱلمُنْقَدُونَ ﴾ ويُوافِقُهُ قَوْلُهُ تَعالَىٰ : ﴿ إِنْ أَوْلِيَا وَمُوهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَٱلْأَبْنَاءِ ﴾ ، جَمْعُ ٱبْنِ ، وَهُوَ مِنْ عَطْفِ ٱلْخاصِّ عَلَىٰ ٱلْعَامِّ ، لأَنَّهُمْ داخِلُونَ في عُمُومِ قَوْلِهِ : ﴿ وَالآلِ ﴾ ، عَلَىٰ حَدِّ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ [٢ سورة البقرة/الآية : ٢٣٨] . وَٱلْمُرادُ بِأَبْنَائِهِ ﷺ جَميعُ أَوْلادِهِ وَحَفَدَتِهِ اللهِ اللهُ عَنْها : الزَّهْراءِ رَضِى ٱللهُ عَنْها :

وَلَيْسَ فِي بَناتِهِ مَنْ أَعْقَبا

إِلاَّ ٱلْبَتُولُ طِابَتْ أُمِّا وَأَبِا

وَفِي ٱلْحَدِيثِ : « إِنَّ لِكُلِّ بَنِي أَبِ عَصَبَةً يَنْتَمُونَ إِلَيْهَا إِلاَّ وَلِيُّهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ ، وَهُمْ عِتْرَتِي ، خُلِقُوا مِنْ وَلَدُ فاطِمَة ، فَأَنا وَلِيُّهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ ٱللهُ تَعالَىٰ ، طِينَتِي ، وَيْلُ لِلْمُكَذِّبِينَ بِفَضْلِهِمْ ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ ٱللهُ تَعالَىٰ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُبْغِضُ أَهْلَ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ ٱللهُ تَعالَىٰ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُبْغِضُ أَهْلَ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ ٱللهُ فِي ٱلنَّارِ » . [«كنز العمال » ، رقم : ٢٤١٦٨ ؛ وراجع « مجمع الزوائد » رقم : ٢٤١٦٨ ؟

وَفيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مَرْفوعاً : « كُلُّ سَبَبِ وَنَسَبِ وَنَسَبِ مَنْفَطِعُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ مَا خَلا سَبَبِي وَنَسَبِي ، وَكُلَّ بَنِي أُنْثَىٰ عَصَبَتُهُمْ لأَبِيهِمْ مَا خَلا وَلَدَ فاطِمَةَ ، فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ » . [« مجمع لأَبيهِمْ ما خَلا وَلَدَ فاطِمَةَ ، فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ » . [« مجمع الزوائد » ، رقم : ٧٤٣٠ ، ١٩٩٤ ؛ ورقم : ٢٩٩٧ ، ورقم : ٢٩٩٧ ؛ ورقم : ٢٧٦/٩ ، ورقم : ٢٧٦/٩ ، ورقم : ٢٧٦/٩ ؛ «كنز العمال » ، رقم : ٢٧٥٨ ؛ ورقم : ٢٧٥٨ ؛ ورقم : ٢٧٥٨ ؛ ورقم : ٢٧٥٨ ؛ «كنز العمال » ،

ثُمَّ قالَ ٱلنَّاظِمُ رَحِمَهُ ٱللهُ:

٣ ـ وَبَعْدَ حَمْدي فَهاكَ صاح

مَنْظ ومَ ـ قُ تُفيدُ فــ و ٱلنِّك اح

[ « وَبَعْد » ] قالَ جَماعَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ : هِي فَصْلُ ٱلْخِطابِ (١) ٱلَّذِي أُوتِيهِ داودُ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ ؛ وَٱخْتُلِفَ في أَوَّلِ مَنْ تَكَلَّمَ بِهَا ، وَٱلْأَشْهَرُ أَنَّه داودُ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ ، وَكَانَ عَلَيْهِ يَسْتَعْمِلُها تَكَلَّمَ بِها ، وَهُمْ وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَكَانَ عَلَيْهِ يَسْتَعْمِلُها في خُطَبِهِ وَغَيْرِها ، وَهِي كَلِمَةٌ يُؤْتِي بِها لِلانْتِقالِ مِنْ أُسْلُوبِ إلى في خُطَبِهِ وَغَيْرِها ، وَهِي كَلِمَةٌ يُؤْتِي بِها لِلانْتِقالِ مِنْ أُسْلُوبِ إلى آخَرَ ، وَتَكُونُ مَعَ « أَمّا » وَبِدونِها كَما هُنا . أَيْ : وَبَعْدَ ما تَقَدَّمَ مِنَ ٱلْبَسْمَلَةِ وَٱلْحَمْدَلَةِ وَٱلصَّلاةِ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْهِ .

« فَهاكَ صاحِ » ، أَيْ : فَخُذْ يا صاحِبي ، فَصاحِ ، مُنادىٰ مُرَخَّمٌ عَلىٰ إِسْقاطِ حَرْفِ ٱلنِّداءِ .

وَقَوْلُهُ : « مَنْظومَةً » أَيْ : أُرجوزَةً .

« تُفيدُ في ٱلنِّكاحِ » أَيْ : في حُقوقِ ٱلزَّوْجَيْنِ وَما يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ آدابِ ٱلدُّخولِ وَٱلْوَليمَةِ وَٱلْوَطءِ وَكَيْفيَّتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) راجع ما قاله المفسرون في تفسير الآية: ﴿وَءَاتَيْنَــُهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْإِيقَابِ ﴾ [۳۸ سورة ص/ الآية: ۲۰].

ثُمَّ إِنَّ ٱلنِّكاحَ تَعْتَرِيهِ ٱلأَحْكامُ ٱلْخَمْسَةُ:

يَكُونُ واجِباً ، وَذَلِكَ في حَقِّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَخافَ ٱلزِّنا نَوْكِهِ .

وَيَكُونُ مَنْدوباً ، وَذَلِكَ في حَقِّ مَنْ رَجَا ٱلنَّسْلَ وَلَمْ يَخَفِ ٱلزِّنِي بِتَرْكِهِ ، رَغِبَ فيهِ أَمْ لا ، وَلَوْ قَطَعَهُ عَنْ عِبادَةٍ غَيْرِ واجِبَةٍ .

وَيَكُونُ مَكْرُوهاً ، وَذَلِكَ في حَقِّ مَنْ لا رَغْبَةَ لَهُ فيهِ ، وَلا يَرْجُو نَسْلاً ، وَيَقْطَعُهُ عَنْ عِبادَةٍ غَيْرُ واجِبَةٍ .

وَيَكُونُ مُباحاً ، وَذَلِكَ في حَقِّ مَنْ لَمْ يَخَفِ ٱلزِّنا ، وَلَمْ يَرْجُ نَسْلاً ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ عَنْ عِبادَةٍ غَيْرِ واجِبَةٍ .

وَيَكُونُ مُحَرَّماً ، وَذَلِكَ في حَقِّ مَنْ يَضُرُّ بِٱلْمَرْأَةِ بِعَدَمِ وَطْءٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ كَسْبِ مَحَرَّمٍ ، وَلَوْ لِراغِبٍ لَمْ يَخْشَ عَنَتاً .

وَهَذَا ٱلتَّقْسِيمُ يَجْرِي مِثْلُهُ فِي ٱلْمَرْأَةِ.

وَزَادَ ٱبْنُ عَرَفَةً وَجْهِاً آخَرَ في وُجوبِهِ عَلَيْها ، وَهُوَ عَجْزُها عَنْ قُوتِها وَزَادَ ٱبْنُ عَرَفَةً وَجْهاً آخَرَ في وُجوبِهِ عَلَيْها ، وَهُوَ عَجْزُها عَنْ قُوتِها وَعَدَمُ سَتْرِها بِغَيْرِهِ . [راجع «التاج والإكليل» ٢٠٣/٣؛ و«مواهب الجليل» ٤٠٤/٣] .

وَإِلَىٰ هَذِهِ ٱلأَقْسَامِ ٱلْخَمْسَةِ أَشَارَ ٱلْعَلاَّمَةُ ٱلْجدَّاوِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ بقَوْلِهِ [ من الرجز ] :

وَواجِبٌ عَلَىٰ ٱلَّذِي يَخْشَىٰ ٱلرِّنَا تَــزَوُّجٌ بكُــلِّ حــالٍ أَمْكَنـــ

سزوج بِحسل حسالِ المكنسا وَزيدَ فـــى ٱلنِّســـاءِ فَقْـــدُ ٱلْمـــالِ

وَلَيْسَ مُنْفِقٌ سِوىٰ ٱلسِّرِجِالِ

وَفِي ضَياع واجِبِ ٱلنَّفَقَهُ

مِنَ ٱلْخَبِيثِ حُرْمَةٌ مُتَّفَقِّهِهُ

لِسراغِبٍ أَوْ راجي نَسْلِ يُنْدَبُ

وَإِنْ بِهِ يَضِيعُ مِا لا يَجِبُ

وَيُكْرَهُ إِنْ بِهِ يَضِيعُ ٱلنَّفْلُ

وَلَيْسَسَ فيهِ رَغْبَةٌ أَوْ نَسْلُ

وَإِنِ ٱنْتَفَىٰ مَا يَقْتَضِي خُكُماً مَضَىٰ

جازَ ٱلنِّكاحُ بِٱلسِّوَىٰ في ٱلْمُرْتَضىٰ

\* \* \*

وَٱخْتُلِفَ : هَلِ ٱلنِّكَاحُ أَفْضَلُ أَوِ ٱلتَّخَلِّي لِلْعِبادَةِ أَفْضَلُ ؟ وَٱلرَّاجِحُ أَنَّ ٱلنِّكَاحَ لَيْسَ مانِعاً مِنَ وَٱلرَّاجِحُ أَنَّ ٱلنِّكَاحَ لَيْسَ مانِعاً مِنَ ٱلتَّخَلِّي لِلْعِبادَةِ .

وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ أَرْكَانَ ٱلنِّكَاحِ خَمْسة: ٱلْعَاقِدانِ، وَهُما: ٱلزَّوْجُ ، وَٱلْوَلِيُّ ، وَٱلْمَعْقودُ عَلَيْهِما ، وَهُما ٱلزَّوْجَةُ وَٱلصَّداقُ نَصّاً كَما في نِكَاحِ ٱلتَّفُويضِ، وَٱلصَّيغَةُ. في نِكَاحِ ٱلتَّفُويضِ، وَٱلصِّيغَةُ.

وَٱلْمَهْرُ وَٱلصِّيغَةُ وَٱلزَّوْجَانِ ثُمَّ ٱلْوَلِيُّ جُمْلَةُ ٱلأَرْكَانِ

لَكِنْ قَالَ [ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ] ٱلْحَطّابُ [ مُحَمَّدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَبْدِ ٱللهِ عَبْدِ ٱللهِ عَبْدِ ٱللهُ عَينيُ ٱلمالِكِيُ ( ٩٠٢ - ٩٥٤ هـ = ١٤٩٧ - عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ ٱللهُ : ٱلظَّاهِرُ أَنَّ ٱلزَّوْجَ وَٱلزَّوْجَةَ رُكْنانِ ، لأَنَّ حَقيقَةَ ٱلنِّكاحِ إِنّما تُوجَدُ بِهِما ، وَٱلْوَلِيُّ وَٱلصِّيغَةُ شَرْطانِ ، أَيْ : لِخُروجِهِما عَنْ ذَاتِ ٱلنِّكاحِ . وَأَمّا ٱلصَّداقُ وَٱلشُّهودُ فَلا يَنْبغي لِخُروجِهِما عَنْ ذَاتِ ٱلنِّكاحِ . وَأَمّا ٱلصَّداقُ وَٱلشُّهودُ فَلا يَنْبغي عَدُهُما مِنَ ٱلأَرْكانِ ، وَلا مِنَ ٱلشُّروطِ لِوُجودِ ٱلنِّكاحِ بِدُونِهِما ، لأَنْهُودِ ٱلنِّكاحِ بِدُونِهِما ، لأَنْهُودِ ٱلنِّكاحِ بِدُونِهِما ، وَلا مِنَ ٱلشُّروطِ لِوُجودِ ٱلنِّكاحِ بِدُونِهِما ، لأَنْ ٱلمُضِرَّ إِسْقاطُ ٱلصَّداقِ وَٱلدُّحولُ بلا شُهُودٍ .

وَقَدْ نَظَمَ ٱلْعَلامَةُ ٱلمُحَقِّقُ أَبو عَبْدِ ٱللهِ سِيدي مُحَمَّدُ ٱبْنُ الْفَقيهِ ٱلْعَلاّمَةِ أَبِي ٱلْقاسِمِ الْفَقيهِ ٱلْعَلاّمَةِ أَبِي ٱلْقاسِمِ

<sup>(</sup>١) المتوفى سنة ١٠٧٦ م . ودفن بروضة سيدي علي بن حرازم ، وهو من=

آبْنُ سَوْدَةَ رَحِمَهُ ٱللهُ مَا ٱسْتَظْهَرَهُ ٱللَّحَطَّابُ رَحِمَهُ ٱللهُ بِقَوْلِهِ [من الرجز]:

إِنَّ ٱلنِّكَاحَ حُكْمُهُ ٱلنَّدْبُ عَلَىٰ

ما صَحَّ مِنْ مَذْهَبِنا وَنُقِلا

رُكْنَاهُ زَوْجَا وَشَرْطُهُ وَلِي

وَصِيغَةٌ لا غَيْرَ في ٱلْمُحَصَّبِلِ

وَٱلشَّاهِدانِ ٱلشَّرْطُ في ٱلدُّخولِ

وَٱلْمَهْ رُ طَرْدِيٌّ عَلَى ٱلْمَقَ ولِ

وَشَرْطُ إِسْقَاطِ ٱلصَّداقِ يَجْرِي

عَلَىٰ فَسَادِ ٱلْمَهْرِ دُونَ حَجْرِ

هَـــذا ٱلّـــذي صَحَّحَــهُ ٱلنُّقَــادُ

وَكُلُّ ذِي حِجَّىٰ لَـهُ مُنْقَادُ

\* \*

هَذَا وَقَدْ وَرَدَ في ٱلْحَضِّ عَلَىٰ ٱلنِّكَاحِ وَٱلتَّرْغيبِ فيهِ أَحاديثُ وَآثَارٌ كَثيرَةٌ :

روىٰ الإمام أحمد في « مُسْنَدِهِ » [رقم: ٢٠٩٣٩] ، أَنَّ رَجُلاً

<sup>=</sup> تلامذة خاله ابن عاشر وطبقته ، ومن أشياخ سيدي عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي رحمهم الله . من الأصل .

دَخَلَ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

[قالَ ٱبْنُ ٱلْعِمادِ في أُرْجوزَتِهِ ]:

شِرارُكُمْ عُزّابُكُمْ جا في ٱلْخَبَرْ

أَراذِلُ ٱلأَمْـواتِ عُـزّابُ ٱلْبَشَـرْ(١)

وَقَالَ عَلَيْتُو : « يَا مَعْشَرَ ٱلشَّبَابِ ! مَنِ ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ٱلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ » [البخاري، رقم: ٢٥٠٦٦ . مسلم، رقم: ١٤٠٠] .

وَفِي رِوايَةٍ [النسائي، رقم: ٢٢٤٣ و٣٢٠٦؛ "مسند أحمد"، رقم: ٢٤٠]: " مَنْ كَانَ ذَا طَوْلِ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنِ ٱسْتَطَاعَ ٱلباءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعْلَيْهِ بِٱلصَّوْم فَإِنَّه لَهُ وِجاءٌ " أَيْ : قاطِعٌ لِلشَّهواتِ .

وَقَالَ عِلَيْهُ: « مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ : رَجُلٌ لَيسَ لَهُ

<sup>(</sup>١) « فيض القدير » ، رقم : ٤٨٦٨ ؛ « كشف الخفاء » ، رقم : ١٥٣٨ .

آمْرَأَةٌ »، قيلَ : يا رَسُولَ ٱللهِ! وَإِنْ كَانَ غَنِيّاً مِنَ ٱلْمَالِ ؟ قالَ : « مِسْكَينَةٌ مِسْكَينَةٌ مِسْكَينَةٌ مِسْكَينَةٌ مِسْكَينَةٌ مِسْكَينَةٌ مِسْكَينَةٌ مِسْكَينَةٌ : آمْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ »، قيلَ : يا رَسُولَ ٱللهِ! وَإِنْ كَانَتْ غَنيَّةً مِنَ ٱلْمَالِ ؟ قالَ : « وَإِنْ كَانَتْ غَنيَّةً مِنَ ٱلْمَالِ » . كَانَتْ غَنيَّةً مِنَ ٱلْمَالِ » . [ أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي ، عن أبي نجيح ، كما في «الدر المنثور » ٥ سورة المائدة / الآية : ١٨٧ .

وَقَالَ رَعَيْكِ : « مَنْ كَانَ مُوسِراً لأَنْ يَنْكِحَ ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ ، فَكُمْ لَمْ يَنْكِحْ ، فَلَيْسَ مِنِّي » [ « مجمع الزوائد » ٢٥١/٤ ] .

وَقَالَ عَلَيْكُمْ : ﴿ إِذَا تَزَوَّجَ ٱلرَّجُلُ فَقَدِ ٱسْتَكْمَلَ نِصْفَ ٱلدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ ٱللهِ فِي ٱلنِّصْفِ ٱلْبَاقِي ﴾ . [ ﴿ كنز العمال ﴾ ، رقم : ٢١٤ ؛ ﴿ كنف الخفاء ﴾ ، رقم : ٢١٤ ] .

وَقَالَ رَعَيْكِ : ﴿ مَنْ تَزَوَّجَ يُرِيدُ ٱلْعَفَافَ فَحَقَّ عَلَىٰ ٱللهِ عَوْنُهُ ﴾ . [الترمذي ، رقم : ١٦٥٨ ؛ ابن ماجه ، رقم : ٢٥١٨ ؛ ه مسند أحمد » رقم : ٩٣٤٨ ؟ • مسند أحمد » رقم : ٩٣٤٨ ] .

وَقَالَ ﷺ : « مَنْ تَزَوَّجَ للله ِكُفِيَ وَوُقِيَ » .

وَقَالَ عِلَيْكِيْ : ﴿ ٱلنَّكَاحُ سُنَّتِي ، فَمَنْ أَحَبَّنِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ﴾ .

وَفِي رِوايَةٍ: "ٱلنِّكاحُ سُنَّتي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ".

وَقَالَ عَلَيْنَ : « تَناكَحُوا تَناسَلُوا ، فَإِنِّي مُكاثِرٌ بِكُمَ ٱلْقيامَةِ » . [راجع ابن ماجه ، رقم : ١٨٤٦ و١٨٤٣ ؛ وكذلك للحديثين قبله

وَفِي رِوايَةٍ : ﴿ فَإِنِّي أَباهِي بِكُمُ ٱلْأُمَمَ يَوْمَ ٱلْقيامَةِ حَرِ السَّقُطُ » . [ راجع ﴿ فيض القدير شرح الجامع الصغير » ، رقم : ٣٣٦٦ ] .

وَقَالَ رَبَطِيْكُ : ﴿ مَنْ تَرَكَ ٱلتَّزُويجَ مَخَافَةَ ٱلْعَيْلَةَ فَلَيْسَ مِنَّا ﴾ . [ «كنز العمال » ، رقم : ٤٤٤٦٠ ؛ ونسبة الخطيب الشربيني في « مغني المحتاج ١٢٦/٣٠ إلى أبي داود في مراسيله ] .

زَادَ فِي رِوَايَةٍ : ﴿ وَيُوكِلُ ٱللهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَكْتُبَانِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : مُضَيِّعُ سُنَّةِ ٱللهِ ، أَبْشِر بِقِلَّةِ ٱلرِّزْقِ ﴾ .

وَقَالَ ﷺ : ﴿ مَنْ نَكَحَ لللهِ وَأَنْكَحَ لللهِ ٱسْتَحَقَّ وِلاَيَةَ ٱللهِ ﴾ .

وَقَالَ عَلَيْ الْمُخَاهِدِ وَقَالَ عَلَيْ الْمُخَاهِدِ وَقَالَ عَلَيْ الْمُخَاهِدِ عَلَىٰ الْعَازِبِ كَفَصْلِ الْمُجَاهِدِ عَلَىٰ الْعَازِبِ كَفَصْلِ الْمُجَاهِدِ عَلَىٰ الْقَاعِدِ ، وَرَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَأَهِّلِ خَيْرٌ مِنِ اَثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ رَكْعَةً عَلَىٰ الْقَاعِدِ ، وَرَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَأَهِّلِ خَيْرٌ مِنِ اَثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ رَكْعَةً مِنَ الْعَزِبِ » . [ « الجامع الصغير » ، رقم : ٤٤٧٤ ] .

وَقَالَ عَلَيْهُ: « ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا ٱلْمَرْأَةُ ٱلصَّالِحَةُ » [مسلم: رقم: ١٤٦٧] .

وَفِي رِوَايَةٍ [ رواه رُزَيْنٌ ، انظر « جامع الأصول » ٤٢٩/١١ ] : « ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ ، وَمِنْ خَيْرِ مَتَاعِهَا ٱلْمَرْأَةُ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَىٰ ٱلآخِرَةِ » . وَقَالَ ﷺ : « مَا ٱسْتَفَادَ ٱلْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَىٰ ٱللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتُهُ ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ » [ابن الله ماجه ، رقم : ١٨٥٧] .

وَقَالَ عَلَيْ : « مَنْ تَزَوَّجَ آمْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ ٱللهُ إِلاَّ فَقْرًا ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحُبسْنِهَا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمُسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ ٱللهُ إِلاَّ فَقْرًا ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحُبسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ ٱللهُ إِلاَّ دَنَاءَةً ، وَمَنْ تَزَوَّجَ آمْرَأَةً لَمْ يُرِدْ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَغُضَّ لَمْ يَزِدْهُ ٱللهُ إِلاَّ ذَنَاءَةً ، وَمَنْ تَزَوَّجَ آمْرَأَةً لَمْ يُرِدْ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَغُضَّ لَمْ يَزِدْهُ ٱللهُ إِلاَّ أَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ وَيُحَصِّنَ فَرْجَهُ ، أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ ، بَارَكَ ٱللهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِا وَبَارَكَ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ » [ « مجمع الزوائد » ٤/١٥٤ ] ، « وَلاَّمَةٌ خَرْمَاءُ (١) سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلَ » [ ابن ماجه رقم : ١٨٥٩ ] .

وَقَالَ عَلَيْكِ : « مَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَعِنْدَهُ مَا يُزَوِّجُهُ بِهِ وَلَمْ يُزَوِّجُهُ وَلَمْ يُزَوِّجُهُ وَزَنَى ، فَإِنَّ ٱلإِثْمَ بَيْنَهُمَا » أَوْ كَمَا قَالَ .

وَقَالَ ﷺ : « تُنْكَحُ ٱلْمَرْأَةُ لأَرْبَعِ : لِمَالِهَا ، وَحَسَبِهَا ، وَحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَدِينِهَا ؛ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ ٱلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ » [ البخاري ، رفم : ٥٠٩٠ ] .

وَقَالَ ﷺ : " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَىٰ ٱللهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّج

<sup>(</sup>١) خرماء ، أي : ثُيِّب .

ٱلْحَرَائِرَ ﴾ . [ابن ماجه ، رقم : ١٨٦٢] .

وَقَالَ ﷺ : ﴿ أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ ٱلْمَرْءِ : أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ صَالِحِةً ، وَأَوْلاَدُهُ أَبْرَارًا ، وَخُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ ، وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فَالِحَةً ، وَأَوْلادُهُ أَبْرَارًا ، وَخُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ ، وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ » . [ « الجامع الصغير » ، رفم : ٩٢٠ ] .

وَقَالَ ﷺ : « خَيْرُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهَا وَأَقَلُّهُنَّ مَهْرًا » . [ \* الجامع الصغير » ، رقم : ٤٠٩١ ] .

وَقَالَ ﷺ : « تَزَوَّ جُوا ٱلْوَدُودَ ٱلْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » [أبو داود ، رقم : ٢٠٥٠ ؛ النساني ، ٢/ ٢٥] .

وَقَالَ عَلَيْهُ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: « هِلْ تَزَوَّجْ تَسْتَعِفُ مَعَ عِفَّتِكَ ، يَا زَيْدُ ؟ » فَقَالَ : لا ، فَقَالَ ! هُ نَ مَنْ هُنَّ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ فَقَالَ : وَلا تَزَوَّجْ تَسْتَعِفُ مَعَ عِفَّتِكَ ، وَلا تَزَوَّجْ نَ خَمْسًا » ، فَقَالَ : مَنْ هُنَّ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ فَقَالَ : هَنْ أَلَ اللهُ عُبَرَةُ وَٱللَّهُ عُبَرَةُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « البذيئة » بدلاً من: « البدينة » .

فَذَاتُ ٱلْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ » [ رواه الديلمي ، عن زيد بن حارثة ، « كنز العمال » ، رقم: ٤٤٥٩٥ ؛ وهو كذلك في « مسند أبي حنيفة » ؛ وراجع « دولة النساء » ، رقم: ١٣٦٤] .

وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عَلَيْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ المُرَأَةَ ذَاتَ حُسْنٍ وَجَمَالٍ ، وَإِنَّهَا لا تَلِدُ ، أَفَأْتَزَوَّجُهَا ؟ فَنَهَاهُ ؛ قَالَ : ثُمَّ أَتَاهُ ٱلثَّالِئَةَ ، فَنَهَاهُ وقَالَ : قَالَ : ثُمَّ أَتَاهُ ٱلثَّالِئَةَ ، فَنَهَاهُ وقَالَ : « تَزَوَّجُوا ٱلْوَدُودَ ٱلوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ [ الأُمَمَ ] » . [ أبو داود ، رقم : ۲۰۵۰ ؛ النسائي ، رقم : ۳۲۲۷ ] .

وَقَالَ عَلَيْ اللهِ ال

وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: صَلاةُ ٱلْمُتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِينَ صَلاةٍ مِنْ غَيْرِهِ .

وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا: تَزَوَّجُوا! فَإِنَّ يَوْمًا مَعَ ٱلتَّرْقُجِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ عَامٍ.

وَقَالَ أَيْضًا لِلْعُزَّابِ: تَزَوَّجُوا! فإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ ٱلأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً. [البخاري، رقم: ٥٠٦٩].

وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ مَطْعُونًا : زَوِّجُونِي ! فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَىٰ ٱللهَ عَازِبًا .

وَقَالَ شُفْيَانُ ٱلتَّوْرِيُّ لِرَجُلٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ ؟ قَالَ: لا ؛ قَالَ: مَا تَدْرِي مَا أَنْتَ فِيهِ مِنَ ٱلْعَافِيَةِ .

وَرُويَ أَنَّ بَعْضَ ٱلْمُتَعَبِّدِينَ كَانَ يُحْسِنُ ٱلْقِيَامَ عَلَىٰ زَوْجَتِه إِلَىٰ أَنْ مَاتَتْ ، فَعُرضَ عَلَيْهِ ٱلتَّزوِيجُ فَأَمْتَنعَ ، وَقَالَ : ٱلْوُحْدَةُ أَرْوَحُ لِقَلْبِي وَأَجْمَعُ لِهَمِّي ؛ قَالَ : فَرَأَيْتُ فِي ٱلْمَنَام بَعْدَ جُمْعَةٍ مِنْ وَفَاتِهَا كَأَنَّ أَبْوَابَ ٱلسَّمَاءِ فُتِحَتْ ، وَكَأَنَّ رِجَالاً يَنْزِلُونَ وَيَسِيرُونَ فِي ٱلهَوَاءِ يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَكُلَّمَا نَزَلَ وَاحِدٌ نَزَلَ إِلَىَّ وَقَالَ لِمَنْ وَرَاءَهُ : هَذَا هُوَ ٱلْمَشْؤُومُ ؛ فَيَقُولُ ٱلآخَرُ : نَعَمْ ؛ وَيَقُولُ ٱلتَّالِثُ كَذَلِكَ ، وَيَقُولُ ٱلرَّابِعُ : نَعَمْ ؛ فَخِفْتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ هَيْبَةً مِنْ ذَلِكَ إِلَىٰ أَنْ مَرَّ بِي آخِرُهُمْ ، وَكَانَ غُلامًا ، فَقُلْتُ : يَا هَذَا! مَن ٱلْمَشْؤُومُ ٱلَّذِي إِلَيْهِ يُومِؤُونَ ؟ فَقَالَ : أَنْتَ ؛ فَقُلْتُ : وَلِمَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كُنَّا نَرْفَعُ عَمَلَكَ فِي عَمَلِ ٱلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ ٱلله ِ، وَمُنْذُ جُمْعَةٍ أُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ عَمَلَكَ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ، فَمَا نَدْرِي مَا أَحْدَثْتَ ؛ فَقَالَ لإِخْوَانِهِ : زَوِّجُونِي ؛ فَلَمْ يَكُنْ تُفَارِقُهُ زَوْجَتَانِ وَثُلاثٌ .

## تنبية

قَالَ ٱلْقُرطُبِيُّ فِي كِتَابِ ٱلنِّكَاحِ مِنْ شَرْحِه لِلإِمَامِ مُسْلِمٍ، مَا نَصُّهُ: وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ ٱلأَحَادِيثُ مِنْ أَرْجَحِيَّةِ ٱلنِّكَاحِ، أَيْ: مَا نَصُّهُ: وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ ٱلأَحَادِيثُ مِنْ أَرْجَحِيَّةِ ٱلنِّكَاحِ، أَيْ: وَأَفْضَلِيَّتِهِ، هُوَ أَحَدُ ٱلْقَوْلَيْنِ، وَهَذَا حِينَ كَانَ فِي ٱلنِّسَاءِ ٱلْمَعُونَةُ عَلَىٰ ٱلأَوْلادِ. وَأَمَّا عَلَىٰ ٱلدِّينِ وَٱلدُّنْيَا، وَقِلَّةُ ٱلْكُلَفِ، وَٱلشَّفَقَةُ علَىٰ ٱلأَوْلادِ. وَأَمَّا فِي هَذِهِ ٱلأَزْمِنَةِ، فَنَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ وَمِنَ ٱلنُّسُوانِ، فَوَاللهِ فِي هَذِهِ ٱلأَزْمِنَةِ، فَنَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ وَمِنَ ٱلنُّسُوانِ، فَوَاللهِ اللهِ هَوَ لَقَدْ حَلَّتِ ٱلْعُزُوبَةُ وَٱلْعُزْلَةُ، بَلْ وَيَتَعَيَّنُ ٱلْفِرَارُ مِنْهُنَ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ . ٱنْتَهَىٰ .

وَيَدُلُّ لَهُ مَا فِي ﴿ عَوارِفِ ٱلْمعَارِفِ ﴾ [رتم: ٢٠٥] لِلإِمَامِ ٱلسَّهْرَوَرْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهُ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ اللهِ النَّاسِ زَمَانٌ لا يَسْلَمُ لِذِي دِينِ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أَنَاسِ زَمَانٌ لا يَسْلَمُ لِذِي دِينِ دِينَهُ ، إِلاَّ مَنْ فَرَّ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَىٰ قَرْيَةٍ ، وَمِنْ شَاهِقٍ إِلَىٰ شَاهِقٍ ، وَمَنْ شَاهِقٍ إِلَىٰ شَاهِقٍ ، وَمِنْ شَاهِقٍ إِلَىٰ شَاهِقٍ ، وَمَنَىٰ وَمِنْ شَاهِقٍ إِلَىٰ شَاهِقٍ ، وَمِنْ شَاهِقٍ إِلَىٰ شَاهِقٍ ، وَمَتَىٰ وَمِنْ جُحْدٍ إِلَىٰ جُحْدٍ ، كَٱلتَّعْلَبِ ٱلَّذِي يَرُوغُ ﴾ ، قَالُوا : وَمَتَىٰ ذَلِكَ يَا رَسُولَ ٱلله ؟ قَالَ : ﴿ إِذَا لَمْ تُنُلِ ٱلْمَعِيشَةُ إِلاَّ بِمعَاصِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ ٱلله ؟ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الرَّمُولَ اللهِ ، وَقَدْ أَمَرْتَنَا بِٱلتَّزَوُّجِ ؟ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الرَّمُولَ اللهِ ، وَقَدْ أَمَرْتَنا بِٱلتَّزُوْجِ ؟ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الرَّمُولُ اللهِ ؟ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الرَّمُولُ اللهِ ؟ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الرَّمُولُ اللهِ ؟ قَالُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبُوانِ فَعَلَىٰ يَدِ فَعَلَىٰ يَدِ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلا وَلَدُ فَعَلَىٰ يَدِ فَعَلَىٰ يَدِ وَكَيْفَ ذَلِكَ يَارَسُولُ ٱلله ؟ قَالَ ﴿ يُعَيِّرُونَهُ بَضِيقٍ قَرَابَتِهِ ﴾ ؛ قَالُوا : وَكَيْفَ ذَلِكَ يَارَسُولُ ٱلله ؟ قَالَ ﴿ يُعَيِّرُونَهُ بَضِيقٍ قَرَابَتِهِ ﴾ ؛ قَالُوا : وَكَيْفَ ذَلِكَ يَارَسُولُ ٱلله ؟ قَالَ ﴿ يُعَلِي فَلَ اللّهُ عَلَىٰ يَكِ أَلُوا : وَكَيْفَ ذَلِكَ يَارَسُولُ ٱلله ؟ قَالَ ﴿ يُعَلَىٰ يَكُونُ لَهُ عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ يَكِ قَالُ ﴿ يُعَلِي وَلَهُ الْمُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ الللّه عَلَىٰ الللّه عَلَىٰ الللّه عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللْعَلَا عَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَا عَلَا عَلَا عَا

ٱلْمَعِيشَةِ ، فَيَتَكَلَّفُ مَا لا يُطِيقُ حَتَّىٰ يُورِدُوهُ مَوَارِدَ ٱلْهَلَكَةِ » [ « كنز العمال » ، رقم : ٣١٠٠٨] . ٱنْتَهَىٰ .

وَمَا فِيهَا أَيْضًا ، وَنَصُّه : وَفِي ٱلْخَبَرِ : « يَأْتِي عَلَىٰ ٱلنَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ هَلاكُ ٱلرَّجُلِ عَلَىٰ يَدِ زَوْجَتِهِ وَأَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ ، يُعَيِّرُونَهُ إِلَّافَقْرِ ، وَيُكَلِّفُونَهُ مَا لا يُطِيقُ ، فيَدْخُلُ ٱلْمَدَاخِلَ ٱلْتِي يَذْهَبُ فِيهَا دِينُهُ فَيَهْلَكُ » . [ قال الحافظُ العراقيُّ في « تَخْرِيجِ أحاديث الإحياء » : أخرجه الخطابي في « العزلة » من حديث ابن مسعود نحوه ، وللبيهقي في « الزهد » نحوه في حديث ابي هريرة ؛ وكلاهما ضعيف ] .

\* \* \* فَوَ اِبْدُ

ٱلأُولَىٰ: للنِّكَاحِ فَوَائِدُ ، وَأَعْظَمُهَا طَلَبُ ٱلْوَلَدِ ؛ وَآفَاتٌ ، وَأَعْظَمُهَا أَلْحَاجَةُ إِلَىٰ ٱكْتِسَابِ ٱلْحَرَامِ ؛ وَقَدْ جَمَعْتُ فَوَائِدَهُ مَعَ بَعْض آفَاتِه بقَوْلِي [من الرجز] :

فَـوَائِـدُ النِّكَاحِ غَـضُ الْبَصَـرِ تَحْصِيـنُ فَـرْجٍ وَرَجَا نَسْـلٍ دَرِ تَصْفِيَـةُ الْقَلْـبِ كَـذَا تَقْـوِيتُـهْ عَلَـىٰ الْعِبَادَةِ كَـذَا اسْتِـرَاحَتُـهُ

مِنْ تَدْبِيرِ ٱلْمَنْزِلِ وَٱلتَّكَلُّفُ فَ وَالتَّكَلُّفُ مَا وَٱكْتَفِ رِيَاضَةُ ٱلنَّفْسِ فَرَاعِ وَٱكْتَف

وَٱلْغِنَىٰ أَيْضًا وَٱطِّلاعُ ٱلإِنْسَانِ

علَىٰ ٱلَّذِي يُشَوِّقُهُ إِلَىٰ ٱلجِنَانِ

آفَاتُهُ ٱلْعَجْزُ عَنِ ٱلْحَللِ

وَعَنْ خُقُوقِهَا فِي كُلِّ حَالِ

التَّانِيةُ: قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ [ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ ] الْوَنْشَرِيسِيُّ [ ٨٣٤ - ١٥٠٤ م ] فِي اَخْتِصَارِهِ « نَوَازِلِ ١٨٤ هـ = ١٤٣٠ م ١٥٠٤ م ] فِي اَخْتِصَارِهِ « نَوَازِلِ الْبَيْخُ [ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ أَحْمَدَ ] الْبُرْزُلِيِّ » مَا نَصُّهُ: وَقَالَ الشَّيْخُ الْصَّالِحُ أَبُو بَكْرِ الوَرَّاقُ: كُلُّ شَهْوَةٍ تُقَسِّي الْقَلْبَ إِلاَّ شَهْوَةً اللَّهِ الْعَلْبَ إِلاَّ شَهْوَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلامُ الْحِمَاعِ ، فَإِنَّهَا تُصَفِّيهِ ، وَلِهذَا كَانَ الأَنْبِياءُ عَلَيْهِمُ السَّلامُ الشَّلامُ الْحِمَاعِ ، فَإِنَّهَا تُصَفِّيهِ ، وَلِهذَا كَانَ الأَنْبِياءُ عَلَيْهِمُ السَّلامُ السَّلامُ يَفْعَلُونَهُ ، [ «تفسير القرطبي » ، سورة النساء/الآبتان : ١٥ و٥٥ ] وَفِي الْحَدِيثِ : « حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلاثُ : النِّسَاءُ ، والطِّيبُ ، والطِّيبُ ، والطِّيبُ ، والطِّيبُ ، والطَّيبُ ، والسَانِي ، رقم : ٢٩٢٩ ، ٢٩٤٠ ؛ وراجع «كشف الخفاء » ، رقم : ٢٩٤٥ ، وراجع «كشف الخفاء » ، رقم : ١٢٦٢٤ ، وراجع «كشف الخفاء » ، رقم : ١٢١٨٠ ، وراجع «كشف الخفاء » ، رقم : ١٢١٨٠ ، وراجع «كشف الخفاء » ، رقم :

١٠٨٩ ، وما جمعه من أقوال العلماء حول زيادة : " من دنياكم ثلاث » ] .

ٱلثَّالِثَةُ : وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي فَضْلِ ٱلنَّفَقَةِ عَلَىٰ ٱلْعِيَالِ بِٱلنَّيَّةِ ٱلصَّالِحَةِ وَمِنْ حَلالٍ .

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ : « إِنَّ مِنَ ٱلذُّنُوبِ ذُنُوبًا لا يُكَفِّرُهَا صَلاةٌ وَلا صَوْمٌ وَلا جِهَادٌ ، إِلاَ ٱلسَّعْيُ عَلَىٰ ٱلْعِيَالِ » أَوْ كَمَا قَالَ .

وَقَالَ عَلَيْهُنَّ وَأَخْسَنَ وَقَالَ عَلَيْهُنَّ وَأَخْسَنَ وَقَالَ عَلَيْهُنَّ وَأَخْسَنَ وَقَالَ عَلَيْهُنَّ وَأَخْسَنَ وَقَالَ عَلَيْهُنَّ وَأَنْفَقَ عَلَيْهُنَّ وَأَخْسَنَ إِلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يُغْنِيهِنَّ ٱللهُ عَنْهُ ، أَوْجَبَ ٱللهُ لَهُ ٱلْجَنَّةَ ٱلْبَتَّةَ إِلاَّ أَنْ يَعْمَلَ إِلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يُغْنِيهِنَّ ٱللهُ عَنْهُ ، أَوْجَبَ ٱللهُ لَهُ ٱلْجَنَّةَ ٱلْبَتَّةَ إِلاَّ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلاً لا يُغْفَرُ لَهُ » . [الترمذي ، رقم: ١٩١٢ ؛ النسائي ، رقم: ٢٠٠١ ؛ عَمَلاً لا يُغْفَرُ لَهُ » . [الترمذي ، رقم: ٢٨٦١ ؛ النسائي ، رقم: ٤٣٠٧ ؛ ابن ماجه ، وقم: ٢٨٢٤ ، ٢٨٥٣ ، ٢٨٥١ ؛ ابن ماجه ، رقم: ٣١٧٧ .

وَكَانَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا ٱلْحَدِيثَ قَالَ : هُوَ وَٱللهِ مِنْ كَرَائِمِ (١) ٱلْحَدِيثِ وَغُرَرِهِ ، [ « معجم الطبراني الكبير » ١٣٥٢١ ، وهو في « مجمع الزوائد » ، رقم : ١٣٥٢٥ ] .

وَقَالَ عِنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ ٱلرَّجُلُ: دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ عِيَالِهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ وَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ اللهِ اللهِ ، رقم: ١٩٦٦؛ الترمذي ، رقم: ١٩٦٦؛ المرمذي ، رقم: ١٩٦٦؛ البرمذي ، رقم: ٢١٩٤٠؛ البرمذي ، رقم: ٢١٩٤٠؛ البرمذي ، رقم: ٢١٩٤٠ ] .

قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ [ وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ ٱلْحَدِيثِ ] : بَدَأَ بِاللَّهِ عَالَ مَنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَىٰ عِيَالِ صِغَارٍ بِالْعِيَالِ ، وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَىٰ عِيَالِ صِغَارٍ يَعْفَهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ ٱللهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ .

وَقَالَ عَلَيْ : « إِذَا بَاتَ أَحَدُكُمْ مَغْمُومًا مَهْمُومًا مِنْ سَبَبِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «غرائب » بدلاً من: «كرائم».

ٱلْعِيَالِ كَانَ أَفْضَلَ عِنْدَ ٱللهِ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِٱلسَّيْفِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ » . [ « مسند الإمام أبي حنيفة » : كسب الحلال فرض عين ] .

وَقَالَ عَلَيْ أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً » . [البخاري ، رقم : ٥٥ ؛ مسلم ، رقم : ١٠٠٢ ؛ الترمذي ، رقم : ١٩٦٥ ؛ النسائي : رقم : ٢٥٤٥ ؛ « مسند أحمد » ، رقم : ١٩٦٥ ، ١٦٦٦١ ، ٢٦٨٤١ ، ٢١٨٤٢ ؛ الدارمي ، رقم : ٢٦٦٤ ] .

وَقَالَ ﷺ : ﴿ ٱلْيَدُ ٱلْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ ٱلْيَدِ ٱلسُّفْلَىٰ ، وَٱبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ : أُمُّكَ وَأَبَاكَ ، وَأَخْتُكَ وَأَخَاكَ ، وَأَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ ﴾ . وَأَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ ﴾ . [ البخاري ، رقم : ١٤٢٧ ] .

وَقَالَ عَلَيْ اللهِ وَوَلَدِهِ وَذِي وَمَا أَنْفَقَه ٱلرَّجُلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَذِي رَحْمِهِ وَقَرَابَتِهِ ، فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ ، ومَا وَقَىٰ بِهِ ٱلْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ ، ومَا وَقَىٰ بِهِ ٱلْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَنْفَقَ ٱللهُ مَ وَاللهُ صَدَقَةٌ ، فَإِنَّ خَلَفَهَا عَلَىٰ ٱللهِ ، وَٱللهُ ضَامِنٌ إِلاَ مَا كَانَ فِي بُنْيَانٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ » . [ ابن ماجه ، رقم : ٢١٣٨ ؛ الجامع الصغير » ، رقم : ٣٥٣٦ ] .

وَقَالَ عَلَيْ اللَّهُ وَمَلَكَانِ وَمَا مِنْ يَوْمِ يُصْبِحُ ٱلْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ وَمَلَكَانِ يَنْزِلانِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : ٱللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ اللَّخَرُ : ٱللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا » [البخاري، رقم: ١٤٤٢ ؛ مسلم، اللَّخَرُ : ٱللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا » [البخاري، رقم: ١٤٤٢ ؛ مسلم، رقم: ١٠١٠] .

وَقَالَ عِيَالَةٌ : « مَنْ عَالَ ٱبْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا حَتَّىٰ الْ ثَلَاثًا وَهُو فِي ٱلْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ » ، وَأَشَارَ يَبِنْ أَوْ يَمُوتُ عَنْهُنَّ ، كُنْتُ أَنَا وَهُو فِي ٱلْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ » ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ ٱلسَّبَّابَةِ وَٱلَّتِي تَلِيهَا ، [ « مجمع الزوائد » ٨/١٥٧ ؛ « صحح ابن بأصبغيه ٱلسَّبَابَةِ وَٱلَّتِي تَلِيهَا ، [ « مجمع الزوائد » ٨/١٥٧ ؛ « صحح ابن حبان » رقم : ٤٤٧ ] « وَكَانَ لَهُ أَجْرُ مُجَاهِدٍ فِي سَبِيلِ ٱللهِ صَائِمًا قَالِمَا » . قَالَتِ ٱمْرَأَةٌ : وَوَاحِدَةٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « وَوَاحِدَةٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « وَوَاحِدَةٌ » .

وَقَالَ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ قَدْرِ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَدْرِ اللهِ عَلَىٰ قَدْرِ البلاءِ ، وَأَوَّلُ المُؤْتَةِ ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي مِنَ اللهِ عَلَىٰ قَدْرِ البلاءِ ، وَأَوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَفَقَتُهُ عَلَىٰ أَهْلِهِ » [ « مسد الشهاب » ، رقم : ٩٩٢ ] .

وَقَالَ عَلَيْهُ: ﴿ إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ ٱلْعَبْدِ ٱبْتَلاهُ ٱللهُ بِٱلْعِيَالِ لِيَغْفِرَهَا لَهُ ﴾ . [ « سند أحمد » رقم : ٢٤٧٠٨ ؛ إلا أنه قال : « بالحزن » بدلاً من : « بالعيال » ] .

وَقَالَ عَالِيْ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلْعَبْدَ ٱلْمُتَعَفِّفَ أَبَا ٱلْعِيَالِ » . [ ابن ماجه ، رقم : ٤١٢١ ] .

وَقَالَ عِلَيْ : « مَنْ بَاتَ مَتْعُوبًا فِي طَلَبِ مَعَاشِ أَوْلادِهِ مَغْفُورًا لَهُ » . [ راجع « الجامع الصغير » ، رقم : ٨٥٣٢ : « من أَمْسَى كَالاً من عمل يَدَيْهِ أَمْسَى

مَغْفُورًا له » ، رواه الطبراني في « الأوسط » عن ابن عباس ؛ ورقم : ٨٥٤٦ : « مَنْ بَاتَ كَالاً مِنْ طَلَبِ ٱلْحَلالِ باتَ مَغْفُورًا لَهُ » رواه ابن عساكر ، عن أنس ] .

وَقَالَ عَلَيْ : " مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلالاً وَاسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ ، وَسَعْيًا عَلَىٰ عِيَالِهِ ، وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ ، جَاءَ يَوْمَ الْمَسْأَلَةِ ، وَسَعْيًا عَلَىٰ عِيَالِهِ ، وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةً الْبَدْرِ ، وَمَنْ طَلَبَهَا حَلالاً تكَاثُرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ علَيْهِ غَضْبَانٌ » . [ " كنز الممال » ، رنم : ٩٢٤٧ ] .

وَفِي حَدِيثِ أَنْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ! ٱلْجُلُوسُ مَعَ ٱلْعِيَالِ أَفْضَلُ أَمِ ٱلْجُلُوسُ فِي ٱلْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : « ٱلْجُلُوسُ مَعَ ٱلْعِيَالِ أَخَبُ إِلَيَّ مِنَ ٱلاعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِي هَذَا » ، سَاعَةً مَعَ ٱلْعِيَالِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ ٱلاعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِي هَذَا » ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱلله ! ٱلنَّفقَةُ عَلَىٰ ٱلْعِيَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ أَمِ ٱلنَّفَقَةُ فِي سَبِيلِ ٱلله ؟ قَالَ : « دِرْهَمْ يُنْفِقُهُ ٱلرَّجُلُ عَلَىٰ عِيَالِهِ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ أَلْفِ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ ٱلله ِ » .

وَقَالَ عَلَيْ : « إِنَّ فِي ٱلْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَىٰ ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنَهَا ، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا » ، قِيلَ : وَمَنْ سَكَنَهَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « ٱلَّذِينَ يُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ ، وَيُطِيبُونَ ٱلْكَلامَ ، وَيُدِيمُونَ ٱلصِّيَامَ ، وَيُفشُونَ ٱلسَّيَامَ ، وَيُفشُونَ ٱلسَّيلامَ ، وَيُصلُونَ بَاللَّيْلِ وَٱلنَّاسُ نِيَامٌ » [ « مسد احمد » ، ويُضلُونَ بَاللَّيْلِ وَٱلنَّاسُ نِيَامٌ » [ « مسد احمد » ، رقيه شُونَ ٱلله إلى وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ؟ رقم : ١٥٧٨ ، مَا مَا مُولًا : يَا رَسُولَ ٱلله إِلَيْ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ؟

قَالَ: « مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ ٱللهِ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَٱللهُ أَكْبَرُ ؛ فَقَدْ أَطَابَ ٱلكَلامَ ، وَمَنْ أَطْعَمَ أَهْلَهُ فَقَدْ أَطْعَمَ أَلْطَعَامَ ، وَمَنْ لَقِي أَخَاهُ ٱلطَّعَامَ ، وَمَنْ صَلّى الصّيامَ ، وَمَنْ لَقِي أَخَاهُ يُسَلّمْ عَلَيْهِ فَقَدْ أَفْشَى ٱلسّلامَ ، وَمَنْ صَلّىٰ ٱلْعِشَاءَ ٱلآخِرَةَ وَٱلْفَجْرَ فَقَدْ صَلّىٰ الْعِشَاءَ ٱلآخِرةَ وَٱلْفَجْرَ فَقَدْ صَلّىٰ بِٱللّيْلِ وَٱلنَّاسُ نِيَامٌ » . [الترمذي ، رقم: ١٩٨٤ ، ٢٥٢٦] . فقد صَلّىٰ بِٱللّيْلِ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسُ .

ٱلرَّابِعَةُ: يُرُوَىٰ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ عَيْكِ يَشْتَكِي إِلَيْهِمْ زَوْجَتَهُ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي ذَلِكَ مَا سَمِعَ مِنَ يَشْتَكِي إِلَيْهِمْ زَوْجَتَهُ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي ذَلِكَ مَا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ إِلَيْهِمْ زَوْجَتِهِ بِذَلِكَ مَعَ حُذَيْفَةً بْنِ ٱلْيَمَانِ رَضِيَ النَّبِيِّ وَيَلِكُ مَعَ حُذَيْفَةً بْنِ ٱلْيَمَانِ رَضِيَ النَّبِيِّ وَيَلِكُ مَعَ حُذَيْفَةً بْنِ ٱلْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرِ ٱلصِّدِّيقُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: « لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ ٱلْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا » .

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ أَيُّمَا الْمَرَأَةِ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَوْقَ صَوْتِ زَوْجِهَا لَعَنَهَا كُلُّ شَيْءٍ طَلعَتْ عَلَيْهِ ٱلشَّمْسُ إِلاَّ أَنْ تَتُوبَ وَتَرْجِعَ ﴾ .

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ عَلَيْكَ يَقُولُ: « لَوْ أَنَّ ٱمْرَأَةً مَلَكَتِ ٱلدُّنْيَا كُلَّهَا وَأَنْفَقَتْهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا ، ثُمَّ مَنَّتْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَحْبَطَ ٱللهُ عَمَلَهَا وَحَشَرَهَا مَعَ فِرْعَوْنَ».

وَقَالَ ٱبْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ ٱمْرَأَةً طَبختْ ثَدْيَيْهَا وَأَطْعَمَتْهُمَا زَوْجَهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ » .

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ ٱبْنُ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : « أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ أَخَذَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلاَّ كَانَ عَلَيْهَا وِزْرَ سَبْعِينَ سَارِقًا » .

وَقَالَ تَمِيمٌ ٱلدَّارِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : « أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : مَالَكَ ؟ لاَ يَقْبَلُ ٱللهُ عُذْرَهَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » .

وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: « أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ كَانَ لَهَا مَالٌ فَطَلَبَهُ مِنْهَا زَوْجُهَا فَمَنَعَتْهُ مِنْهُ إِلاً مَنَعَهَا ٱللهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا عِنْدَهُ » .

وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ ٱلنَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ إِلاَ أَدْخَلَ ٱللهُ يَقُولُ: « أَيُمَا ٱمْرَأَةٍ خَانَتْ زَوْجَهَا فِي بَيْتِهَا أَوْ فِرَاشِهِ إِلاَ أَدْخَلَ ٱللهُ عَلَيْهَا فِي يَيْتِهَا أَوْ فِرَاشِهِ إِلاَ أَدْخَلَ ٱللهُ عَلَيْهَا فِي قَبْرِهَا سَبْعِينَ أَلْفَ حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ يَلْسَعُونَهَا إِلَىٰ يَوْمِ عَلَيْهَا فِي قَبْرِهَا سَبْعِينَ أَلْفَ حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ يَلْسَعُونَهَا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلقِيَامَةِ » .

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَ ﷺ عَلَيْهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَ ﷺ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَالَمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَالسِّهِ إِلاَّ أَدْخَلَهَا ٱللهُ اللهُ ا

وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يَقُولُ:
﴿ أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ وَقَفْتُ مَعَ غَيْرِ زَوْجِهَا ، وَيَكُونُ غَيْرَ ذِي مُحْرِمٍ مِنْهَا ،
إِلاَّ أَوْقَفَهَا ٱللهُ عَلَىٰ شَفِيرِ جَهَنَّمَ ، وَيَكْتُبُ لَهَا بِكُلِّ كَلِمَةٍ أَلْفَ
سَيِّئَةٍ » .

وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ ﷺ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَ ﷺ وَقُولُ: « أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ خَرجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ لَعَنَهَا كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ » .

وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ ﷺ عَلَيْهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَ ﷺ عَلَيْهُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ، إِلاَّ يَقُولُ: « أَيُمَا ٱمْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ، إِلاَّ يَشَهَا ٱللهُ مِنْ رَحْمَتِهِ » .

وَقَالَ ٱلزُّبَيْرُ بْنُ ٱلْعَوَّامِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهُا يَقُولُ: « أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ ٱشْتَغَلَتْ بِإِذَايَةِ زَوْجِهَا حَتَّىٰ يُطَلِّقَهَا فَعَلَيْهَا عَذَابُ ٱللهِ » .

وَقَالَ سَعْدُ ٱبْنُ أَبِي وَقَّاصِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ

ٱللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ كَلَّفَتْ زَوْجَهَا فَوْقَ طَاقَتِهِ إِلاَّ عَذَّبَهَا ٱللهُ مَعَ ٱلْيَهُودِ وَٱلنَّصَارَىٰ ﴾ .

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ ٱلْمُسَيِّبِ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ : ﴿ أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ طَلَبَهَا ٱمْرَأَةٍ طَلَبَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ طَلَبَهَا ٱللهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِٱمْتِدَادِ ٱلْعَذَابِ ﴾ .

وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بِنُ عَمْرِو: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: « أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ عَبَسَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مُسْوَدَّةَ الْوَجْهِ إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مُسُودَّةَ ٱلْوَجْهِ إِلاَّ أَنْ تَتُوبَ وَتَرْجِعَ » .

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ آبْنُ ٱلجَرَّاحِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ ٱللهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ أَغْضَبَتْ زَوْجَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ أَوْ غَضِبَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَقْبَلِ ٱللهُ مِنْهَا صَرْفًا وَلا عَدْلاً » .

وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ يَقُولُ: «لَعَنَ ٱللهُ ٱلمُسَوِّفَاتِ ». قِيلَ: وَمَا ٱلْمُسَوِّفَاتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ: « ٱلَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا إِلَىٰ ٱلْفِرَاشِ فَتُسَوِّفُ لَهُ وَتَشْتَغِلُ عَنْهُ حَتَىٰ يَغْلِبَهُ ٱلنَّوْمُ ».

لَهُ وَتَشْتَغِلُ عَنْهُ حَتَىٰ يَغْلِبَهُ ٱلنَّوْمُ ».

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: « أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ نَظَرَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا وَلَمْ تَضْحَكْ فَإِنَّهَا لا تَرَىٰ ٱلْجَنَّةَ أَبَدًا إِلاَّ أَنْ تَتُوبَ وَتَرْجِعَ وَيَرْضَىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا ».

وَقَالَ سَلْمَانُ ٱلْفَارِسِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ تَتَطَيَّبُ وَتَتَزَيَّنُ وَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ خَرَجَتْ فِي غَضْبِ ٱللهِ وَسُخْطِه حَتَّىٰ تَرْجِعَ إِلَىٰ بَيْتِهَا ﴾ .

وَقَالَ بِلالُ بْنُ رَبَاحِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يَقُولُ: « أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ تُصَلِّي وَتَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا إِلاَّ كَانَتْ صَلاتُهَا وَصِيَامُهَا لِزَوْجِهَا ، وعَلَيْهَا ٱلإِثْمُ » .

وَقَالَ أَيْضًا : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَقُولُ : « أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ أَغْضَبَتْ زَوْجَهَا لا يَقْبَلُ ٱللهُ مِنْهَا صَلاةً وَلا صِيَامًا إِلاَّ أَنْ تَتُوبَ وَتَرْجِعَ » .

وَقَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاءَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ أَفْشَتْ سِرَّ زَوْجِهَا إِلاَّ فَضَحَهَا ٱللهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ رُؤُوسِ ٱلْخَلائِقِ ، وَفَضَحَهَا فِي ٱلدُّنْيَا قَبْلَ ٱلآخِرَةِ » .

وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ خَانَتْ زَوْجَهَا فِي فِرَاشِهِ ، إِلاَّ أَدْخَلَهَا ٱللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ ٱلْخَدْرِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ

ٱلله ﷺ يَقُولُ: ﴿ أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَلاَ يَقْبَلُ ٱللهُ مِنْهَا صَرْفً وَلاَ يَقْبَلُ ٱللهُ مِنْهَا صَرْفً وَلاَ يَقْبَلُ ٱللهُ مِنْهَا صَرْفً وَلاَ عَدْلاً » .

وَقَالَ ٱلْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ ٱلمُطَّلِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ ٱللهُ عَنْهُ : « ٱطَّلَعْتُ عَلَىٰ ٱلنَّارِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ النَّارِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءُ ، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ مِنْ كَثْرةِ عِصْيَانِهِنَّ لأَزْوَاجِهِنَّ » .

وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يَقُول : « مِنْ عَلامَةِ رِضَا ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنِ ٱلْمَرْأَةِ أَنْ يَرْضَىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا » .

ٱلْفَائِدَةُ ٱلْخَامِسَةُ : يُعْتَبُرُ فِي كُلِّ مِنَ ٱلزَّوْجَيْنِ أُمُورٌ : فَممَّا يُعْتَبُرُ فِي ٱلنَّوْجِ أَنْ يَكُونَ كُفُوًا لَهَا . لِقَوْلِهِ وَيَظِيَّةٍ : « ٱلنِّكَاحُ رِقٌ ، فَلْ يَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يَضَعُ كَرِيمَتَهُ ، فَلا يُزَوِّجُهَا إِلاَّ مِمَّنْ كَانَ كُفُوًا لَهَا » أَيْ : مُمَائِلاً أَوْ مُقَارِبًا .

وَٱلْمُعْتَبَرُ فِي ٱلْكَفَاءَةِ عِنْدَ ٱلأَئِمَّةِ: ٱلدِّينُ ، وَٱلنَّسَبُ ، وَتَمَامُ ٱلْخِلْقَةِ ، وَٱلْمَعارُ ، وَٱلْحِرْفَةُ ٱلْجَلِيلَةُ .

وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَ بِتَزْوِيجِهِ ٱتَّبَاعَ ٱلسُّنَّةِ ، وَتَكْثِيرَ أَمَّةِ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْ النَّوْجَةِ ، وحِفْظَ ٱلدِّينِ ، النَّبِيِّ عَلَيْ الزَّوْجَةِ ، وحِفْظَ ٱلدِّينِ ، وَٱلْقِيَامَ بِحُسْنِ ٱلرِّعَايَةِ عَلَىٰ ٱلزَّوْجَةِ ، وحِفْظَ ٱلدِّينِ ، وَرَجَاءَ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ : لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ : « إِنَّمَا

الأَعْمَالُ بِٱلنِّيَاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ ٱمْرِىءٍ مَا نُوَىٰ » . [البخاري ، رقم : البخاري ، رقم : ١ ؛ مسلم ، رقم : ١٩٠٧ ] .

[ وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا مَاتَ ٱلإِنْسَانُ ٱنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ كِلاً مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ﴾ رواه مسلم ، رقم : ١٦٣١ ؛ والترمذي ، رقم : ١٦٧٦ ؛ والسمذي ، رقم : ٢٨٨٠ ؛ والإمام أحمد في «مسنده» ، والنسائي ، رقم : ٢٥٥١ ؛ وأبو داود ، رقم : ٢٨٨٠ ؛ والإمام أحمد في «مسنده» ،

وَمِمًا يُعْتَبُرُ فِي ٱلزَّوْجَةِ أَنْ تَكُونَ خَالِيَةً مِنْ مَوَانِعِ ٱلنِّكَاحِ ، وَأَنْ تَكُونَ عَارِفَةً بِمَا ٱنْطَوَتْ عَلَيْهِ وَمِنَ ٱلزَّوْجِ وَعِدَّتِهِ ، وَأَنْ تَكُونَ عَارِفَةً بِمَا ٱنْطَوَتْ عَلَيْهِ ٱلشَّهَادَتَانِ ، وَأَنْ تَكُونَ ذَاتَ دِينٍ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكَ : « تُنْكَحُ ٱلْمَرْأَةُ لِمَالِهَا وَنَسَبِهَا وَدِينِهَا ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ ٱلدِّينِ تَرِبَتْ لِمَالِهَا وَنَسَبِهَا وَدِينِهَا ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ ٱلدِّينِ تَرِبَتْ لِمَالِهَا وَنَسَبِهَا وَدِينِهَا ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ ٱلدِّينِ تَرِبَتْ يَكِلُكَ » . [البخاري ، رقم : ٥٠٩٠ ؛ مسلم ، رقم : ١٤٦٦ ؛ النساني ، رقم : يَكُاكُ » . [البخاري ، رقم : ٢٠٤٧ ؛ ابن ماجه ، رقم : ١٨٥٨ ؛ " مسند أحمد " ، رقم : ٣٣٣٠ ؛ أبو داود ، رقم : ٢١٧٠ ؛ ابن ماجه ، رقم : ١٨٥٨ ؛ " مسند أحمد " ، رقم : ٩٣٣٧ ؛ الدارمي ، رقم : ٢١٧٠ ] .

وَقُوْلِهِ عَلَيْكِ : " مَنْ نَكَحَ ٱلْمَوْأَةَ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا حَرَمَهُ ٱللهُ مَالَهَا وَجَمَالِهَا عَرَمَهُ ٱللهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا » . مَالَهَا وَجَمَالَهَا » . مَالَهَا وَجَمَالَهَا » . وَمَنْ نَكَحَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ ٱللهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا » . [ قَالَ ٱلْحَافِظُ ٱلْعِرَاقِيُّ فِي " تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ ٱلإِخْيَاءِ » : رَوَاهُ ٱلطَّبَرَانِيُّ فِي " ٱلأَوْسَطِ ، مِنْ عَنْ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ ٱللهُ إِلاَّذِلاً ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ ٱللهُ إِلاَّذِلاً ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ ٱللهُ إِلاَّ ذِلاً ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ ٱللهُ إِلاَّ ذِلاً ، وَمَنْ تَزَوِّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ ٱللهُ إِلاَ

فَقْرًا ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ ٱللهُ إِلاَّ دَنَاءَةً ، وَمَنْ تَزَوَّجَ ٱمْرَأَةً لَمْ يَرِدْ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ وَيُحَصِّنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحْمَهُ بَارَكَ ٱللهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ » رَوَاهُ ٱبْنُ حِبَّانَ فِي بَصَرَهُ وَيُحَصِّنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحْمَهُ بَارَكَ ٱللهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ » رَوَاهُ ٱبْنُ حِبَّانَ فِي « آلضَّعَفَاءِ » . ٱنْتَهَىٰ . وَرَاجِعْ « كَشْف ٱلْخَفَاء » ، رقم : ٢٤٣١ ؛ « كَنْز العمال » ، رقم : ٤٤٥٨٩ ؛ « مَجْمَع الزوائد » ، رقم : ٧٣٢٤ ] .

وَأَنْ تَكُونَ طَيِّبَةَ ٱلأَخْلاقِ ، لِقَوْلِهِ عَيَّكِيَّة : «ٱسْتَعِيذُوا بِٱللهِ مِنَ ٱلمُنَفِّرَاتِ ». قِيلَ : وَمَا ٱلمُنَفِّرَاتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « ٱلإِمَامُ ٱلْمُنَفِّرَاتِ ». قِيلَ : وَمَا ٱلْمُنَفِّرَاتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « ٱلإِمَامُ ٱلْجَائِرُ : يَأْخُذُ مِنْكَ ٱلْحَقَّ وَيَمْنَعُكَ ٱلْحَقَّ ؛ وَٱلْجَارُ ٱلسُّوءُ : ٱلْجَائِرُ : يَأْخُذُ مِنْكَ ٱلْحَقَّ وَيَمْنَعُكَ ٱلْحَقَّ ؛ وَٱلْجَارُ ٱلسُّوءُ : عَيْرًا سَتَرَهُ ، وَإِنْ رَأَى شَرًا عَيْرًا سَتَرَهُ ، وَإِنْ رَأَى شَرًا أَنْ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَيْرًا سَتَرَهُ ، وَإِنْ رَأَى شَرًا أَنْ مَا اللهُ مَنْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَيُولُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا

وَأَنْ لَا تَكُونَ عَقِيمًا ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ : « تَزَوَّجُوا ٱلْوَدُودَ الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ ٱلأُمَمَ ، [أبو داود، رفم: ٢٠٥٠؛ النسائي، رفم: ٢٣٢٧] وَلَا تَنْكِحُوا عَجُوزًا وَلَا عَاقِرًا ، فَإِنَّ ذَرَارِي ٱلْمُسْلِمِينَ

تُحْتَ ظِلَّ ٱلْعَرْشِ ، يَحْضُنْهُمْ أَبُوهُمْ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ ٱللهِ ، يَحْضُنْهُمْ أَبُوهُمْ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ ٱللهِ ، يَحْضُنْهُمْ أَبُوهُمْ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ ٱللهِ ، يَسْتَغْفِرُونَ لِآبَائِهِمْ » . [ « مسند أحمد » ، رقم : ٨١٢٥ ] .

وَأَنْ تَكُونَ بِكْرًا ، لِقَوْلِهِ ﷺ : «عَلَيْكُمْ بِٱلأَبْكَارِ ، فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا ، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا ، وَأَحْسَنُ أَخْلاقًا » . [ ابن ماجه ، رتم : ١٨٦١ ] .

وَأَنْ تَكُونَ أَجْنَبِيَّةً ، لِقَوْلِهِ وَاللَّهُ نِ لَا تَنْكِحُوا ٱلْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ ، فَإِنَّ ٱلْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا » [ لَمْ أَجِدُهُ نِي كُتُبِ ٱلْحَدِيثِ المَشْهُورَةِ ، وَمُعَهُ أَيْضاً : " أَغْتَرِبُوا لاَ تَضُووا » ] أَيْ : نَحِيفًا ، وَهُوَ نِي كُتُبِ ٱلْغَرِيبِ وَاللَّغَةِ ، وَمَعَهُ أَيْضاً : " أَغْتَرِبُوا لاَ تَضُووا » ] أَيْ : نَحِيفًا ، وَذِلَكَ لِضُعْفِ ٱلشَّهُوةِ مَعَهَا ، بِخَلافِ ٱلْغَرِيبَةِ ؛ وَهَذَا فِي ٱنْبِعَاثِ قُورَةِ الْإِحْساسِ لِلشَّهُوةِ فَقَطْ ؛ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ ٱلْعَيْشُ وَٱلْهَنَاءُ ، وَتَصْفِطُهُ فَوَةٍ الْإِحْساسِ لِلشَّهُوةِ فَقَطْ ؛ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ ٱلْعَيْشُ وَٱلْهَنَاءُ ، وَتَصْفِطُهُ وَتَصْبِرُ لإِذَايتِهِ ، وَتَقْنَعُ بِٱلْقَلِيلِ مَعَهُ ، وَلا تُدُونَ زَوْجَهَا ، وَتَحْفَظُهُ وَتَصْبِرُ لإِذَايتِهِ ، وَتَقْنَعُ بِٱلْقَلِيلِ مَعَهُ ، وَلا تُدُونَ زَوْجَهَا ، وَتَحْفَظُهُ وَتَصْبِرُ لإِذَايتِهِ ، وَتَقْنَعُ بِٱلْقَلِيلِ مَعَهُ ، وَلا تُدُونَ زَوْجَهَا ، وَتَحْفَظُهُ وَتَصْبِرُ لإِذَايتِهِ ، وَتَقْنَعُ بِٱلْقَلِيلِ مَعَهُ ، وَلا تُدُومَ الْفَرَابَةِ عَلَيْهِ زِيَادَةً عَلَىٰ وَتَصْبِرُ لإِذَايتِهِ ، وَقَلَّ أَنْ تُوجَدَهُ أَنْ أَنُو جَدَهُ الْخِصَالُ فِي غَيْرِ ٱلْقَرِيبَةِ . [ قَالَ مَعْهُ ، وَلا تَرْكُنُ إِلَىٰ عَيْرِهِ ، وَتَأَخْدُهِ ٱلْخِصَالُ فِي غَيْرِ ٱلْقَرِيبَةِ . [ قَالَ مَعْهُ ، وَلا تَرْكُنُ إِلَىٰ عَيْرِهِ ، وَقَلَّ أَنْ تُوجَدَهُ الْخِصَالُ فِي غَيْرِ ٱلْقَرِيبَةِ . [ قَالَ مَانِهُ ، وَالْعَرَابُ أَنْجُومَا الْمَوْمَ وَيَهُ الْمُعَالِكِ كَانِوالْكُومَ اللّهُ الْعَلَالِ كَانِوا الْعَجَويَةِ الْمُ الْعَرَابُ وَلَا اللّهُ الْعَلَىٰ الْعَجَويَةِ اللّهُ الْعَلَالِ كَانِوا الْعَرَابُ الْمُعَالِيلُ الْعَرَابُ الْعَمْ وَالْعَالِ الْعَلَالِ الْعَالِلُولُ اللّهُ الْعَقَالُ الْعُقَلِيلُ الْعَلَى الْعُلَالِ عَلَى الْجَهُومِيةِ اللّهُ الْعَلَى الْعَرَابُ اللْعَلَالِ الْعُلَالِ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُ الْعَرَابُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللْعُو

وَأَنْ تَكُونَ جَمِيلَةَ ٱلصُّورَةِ لأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي ٱلأُلْفَةِ. [ وَقَدْ كَرِهَ ٱلْفُقَهَاءُ ذَاتَ ٱلْجَمَالِ ٱلْبَارِعِ، فَإِنَّهَا تَزْهُو بِجَمَالِهَا، وَتَتَطَلَّعُ إِلَيْهَا أَعْيُنُ ٱلْفَجَرَةِ ] .

وَفِي هَذَا ٱلْقَدَرِ كِفَايَةٌ ، وَٱللهُ وَلِيُّ ٱلْتَّوْفِيقِ وَٱلْهِدَايَةِ .

\* \*

ثُمَّ قالَ ٱلنَّاظِمُ رَحِمَهُ ٱللهُ:

٤ \_ ٱلْقَوْلُ فِيمَا جَاءَ فِي ٱلْبِنَاءِ

مُهَاذَّبُ ٱلْمَعْنَانِ عَلَى ٱلْوَلاءِ

ذَكَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي هَذِهِ ٱلتَّرْجَمَةِ مَا يُطْلَبُ فِي ٱلْبِنَاءِ ، أَيْ : دُخُولِ ٱلرَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ وَمَا يُتَقَىٰ فِيهِ ، وَمَا هُوَ ٱلأَفْضَلُ ، وَمَا يُطْلَبُ فِي ٱلْوَلِيمَةِ ، وَمَا يُجْتَنَبُ وَقْتَ ٱلدُّخُولِ ، وَآدَابَهُ ، وَمَا يُجْتَنَبُ وَقْتَ ٱلدُّخُولِ ، وَآدَابَهُ ، وَمَا يُحْتَنَبُ وَقْتَ ٱلدُّخُولِ ، وَآدَابَهُ ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ .

فَأَشَارَ إِلَىٰ مَا يُطْلَبُ فِي ٱلْبِنَاءِ بِقَوْلِهِ:

٥ - فَ ٱلأَمْرُ بِ ٱلْبِنَاءِ لَيْ الا قَدْ وَرَدْ

فِي سَائِرِ ٱلشُّهُ ورِ حَقًّا يُقْتَصَدْ

أَخْبَرَ رَحِمهُ ٱللهُ أَنَّ ٱلْبِنَاءَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ لَيْلاً ، وَأَطْعِمُوا ضُحَى » . لِقَوْلِهِ ﷺ : « زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ لَيْلاً ، وَأَطْعِمُوا ضُحَى » .

وَأَنَّ ٱلشُّهُورَ كُلَّهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ شَوَّالُ ، خِلافًا لِمَنْ زَعمَ مِنَ ٱلْجِهَالِ كَرَاهِيَةَ ٱلْعَقْدِ وَٱلدُّخُولِ فِي ٱلْمُحَرَّمِ خِلافًا لِمَنْ زَعمَ مِنَ ٱلْجِهَالِ كَرَاهِيَةَ ٱلْعَقْدِ وَٱلدُّخُولِ فِي ٱلْمُحَرَّمِ وَشَوَّالٍ .

فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ ٱللهِ ﷺ كَانَتْ فِي شُوَّالٍ ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ كَانَتْ فِي شُوَّالٍ ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ كَانَتْ أَحْظَىٰ عِنْدَهُ مِنِّي ؟ [مسلم ، رقم : ١٤٢٣ ؛ الترمذي ، رقم : ١٠٩٣ ؛ النسائي ، رقم : ٢٠١٨ ؛ ابن ماجه ، رقم : ١٩٩٠ ؛ «مسند أحمد » رقم : ٢٢٧٥١ ، ٢٥١٨٨ ؛ الدارمي ، رقم : ٢٢١١ ]

وَكَانَتْ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ . وَكَانَ رَعِيْ فِي شَوَّالٍ . وَكَانَ رَعِيْ يَسْتَحِبُ ٱلنِّكَاحَ فِي رَمَضَانَ .

\* \* \*

ثُمَّ أَشَارَ إِلَىٰ مَا يُتَّقَىٰ فِي ٱلْبِنَاءِ بَقَوْلِهِ:

- وَدَعْ مِنَ ٱلْأَيّامِ يَوْمَ ٱلأَرْبِعَا

إِنْ كَانَ آخِرَ ٱلشُّهُورِ فَاسْمَعَا

إِنْ كَانَ آخِرَ ٱلشُّهُورِ فَاسْمَعَا

حَذَاكَ أَبِّ جَبِّ يَجِّ يَا فَتَى

يَواكِ كَدْ كَهِ فَقَدْ أَتَسَى

يَواكِ كَدْ كَهِ فَقَدْ أَتَسَى

(1)

<sup>(</sup>۱) حسب حساب الجمل اب = ۱ + ۲ = ۳ ؛ جب = ۳ + ۲ = ٥ ؛ مج = ۱۰ + ۳ = ۱۳ ؛ يو = ۱۰ + ۲ = ۱۲ ؛ أك = ۱ + ۲۰ = ۲۱ ؛ كد = ۲۰ + ٤ = ۲۶ ؛ كه = ۲۰ + ۵ = ۲۰ .

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهَ تَعَالَىٰ أَنَّ ٱلْبِنَاءَ يُتَّقَىٰ فِي ثَمَانِيَةِ أَيَّامِ:

يَوْمِ ٱلْأَرْبِعَاءِ ٱلآخَرِ مِنَ ٱلشَّهْرِ ، لِحدِيثِ : « آخِرُ أَرْبِعَاءِ فِي الشَّهْرِ يَوْمُ أَنْجُسٌ مُسْتَمِرٌ » ذَكَرَهُ فِي «ٱلْجَامِعِ ٱلصَّغِيرِ» [رقم: ٨].

وَٱلثَّالِثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

وَٱلْخَامِسِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

وَٱلتَّالِثَ عَشَرَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

وَٱلسَّادِسَ عَشَرَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

وَٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرِينَ مِنْ كُلِّ شَهْر .

وَٱلرَّابِعَ وَٱلْعِشْرِينَ مَنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَٱلْخَامِسَ وَٱلْعِشْرِينَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

فَهَذِهِ ٱلأَيَّامُ ٱلنَّمَانِيَةُ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَوَقَّاهَا فِي ٱلأُمُورِ الْمُهِمَّةِ ، كَٱلنِّكَاحِ ، وَٱلسَّفَرِ وَحَفْرِ ٱلآبَارِ وَغَرْسِ ٱلشَّجَرِ وَنَحَوِ الْمُهِمَّةِ ، كَٱلنِّكَاحِ ، وَٱلسَّفَرِ وَحَفْرِ ٱلآبَارِ وَغَرْسِ ٱلشَّجَرِ وَنَحَوِ ذَلِكَ ، كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ ٱبْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ .

وَنَظَمَ ذَلِكَ ٱلْحَافِظُ ٱبْنُ حَجَرِ رَحِمهُ ٱللهُ بِقَوْلِهِ [من الطويل]: تَــوَقَ مِــنَ ٱلأَيّــامِ سَبْعًــا كَــوَامِــلا

فَلا تَبْتَدِى ، فِيهِنَّ أَمْرًا وَلا سَفَرْ

وَلا تَشْتَرِي ثَوْبًا جَدِيدًا وَخَلَّهِ

وَلا تَنْكِح ٱلأَنْثَىٰ وَلا تَغْرِسِ ٱلشَّجَرْ

وَلا تَحْفِرَنَّ بِئْرًا وَلا دَارًا تَشْتَرِي

وَلا تَصْحَبِ ٱلسُّلْطَانَ فَٱلْحَذَرَ ٱلْحَذَرُ

ثلاثًا وَخَمْسًا ثُمَّ ثَالِثَ عَشْرَةً

وَيَتْبَعُهَا مِنْ بَعْدِ ذَا ٱلسَّادِسَ عَشَرْ

وَٱلْحَادِي وَٱلعِشْرِينَ إِيَّاكَ شُومَهُ

وَٱلرَّابِعَ وَٱلعِشْرِينَ وَٱلْخَامِسَ عَشَرْ

وَيوْمَ أَرْبِعَاءٍ وَكُلِلَ مَا

نَهَيْتُكَ عَنْهُ فَهُوَ نَحْسٌ قَدِ ٱسْتَمَرْ

رَوَيْنَاهُ عَنْ بَحْرِ ٱلْعُلُومِ حَقِيقَةً

عَلِيِّ ٱبْنِ عَمِّ ٱلْمُصْطَفَىٰ سَيِّدِ ٱلْبَشَرْ

وَمِمَّا يُتَّقَىٰ مِنَ ٱلأَيَّامِ أَيْضًا يَوْمُ ٱلسَّبْتِ ، فَقَدْ سُئِلَ رَبَّكِا عَنْهُ ، فَقَالُ سُئِلَ رَبَّكِ عَنْهُ ، فَقَالُ نَوْمُ اللَّذِي ٱجْتَمَعَتْ فِيهِ فَقَالَ : « يَوْمُ مَكْرٍ وَخَدِيعَةٍ » ، لأَنَّهُ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي ٱجْتَمَعَتْ فِيهِ قُرَيْشٌ فِي دَارِ ٱلنَّدْوَةِ لِلاسْتِشَارَةِ فِي أَمْرِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ .

وَيَوْمُ ٱلنَّلاثَاءِ ، فَقَدْ سُئِلَ عَلَيْهِ عَنْهُ ، فَقَالَ : « يَوْمُ دَمِ » لأَنَّهُ حَاضَتْ فِيهِ حَوَّاءُ ، وَقَتَلَ ٱبْنُ آدَم أَخَاهُ ، وَفِيهِ قُتِلَ جَرْجِيسُ ، وَزَكَرِيَّاءُ ، وَيَحْيَىٰ وَلَدُهُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّلامُ ؛ وَسَحَرَةُ فِرْعَوْنَ ، وَآسِيَةُ وَزَكَرِيَّاءُ ، وَيَحْيَىٰ وَلَدُهُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّلامُ ؛ وَسَحَرَةُ فِرْعَوْنَ ، وَآسِيَةُ

بِنْتُ مُزَاحِمِ آمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَبَقَرَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلِهَذَا نَهَىٰ عَلَيْهُ عَنِ ٱلْجَجَامَةِ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ أَشَدَّ ٱلنَّهْي ، وَقَالَ : « فِيهِ سَاعَةٌ لا يَرْقَأُ فِيهَا ٱلدَّمُ » ؛ وَفِيهِ نَزَلَ إِبْلِيسُ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ ، وَفِيهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ ، وَفِيهِ سَلَّطَ ٱللهُ مَلَكَ ٱلْمَوْتِ عَلَىٰ أَرْوَاحِ بَنِي آدَمَ ، وَفِيهِ ٱبْتُلِيَ أَيُّوبُ وَفِيهِ سَلَّطَ ٱللهُ مَلَكَ ٱلْمَوْتِ عَلَىٰ أَرْوَاحِ بَنِي آدَمَ ، وَفِيهِ ٱبْتُلِيَ أَيُّوبُ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ ، وَفِيهِ تُوفِيهِ تُوفِي مُوسَىٰ وَهَارُونُ عَلَيْهِمَا ٱلسَّلامُ .

وَيَوْمُ ٱلأَرْبِعَاءِ ، فَقَدْ سُئِلَ ﷺ عَنْهُ ، فَقَالَ : « يَوْمُ نَحْسٍ ، أُغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ، وَأُهْلِكَ عَادٌ وتُمُودُ قَوْمُ صَالِحٍ ، وَآخِرُ أَغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ، وَأُهْلِكَ عَادٌ وتُمُودُ قَوْمُ صَالِحٍ ، وَآخِرُ أَغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ، وَأُهْلِكَ عَادٌ وتُمُودُ قَوْمُ صَالِحٍ ، وَآخِرُ أَنْهُمْ وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ أَمُّهُ » .

وَجَاءَ : « يَوْمُ ٱلأَرْبِعَاءِ لا أَخْذٌ وَلا عَطَاءُ » .

وَوَرَدَ فِي ٱلآثَارِ ٱلنَّهْيُ عَنْ قَصِّ ٱلأَظْفَارِ يَوْمَ ٱلأَرْبِعَاءِ ، وَأَنَّهُ يُورِثُ ٱلْبَرَصَ ؛ وَقَدْ تَرَدَّدَ فِيهِ بَعْضُ ٱلْعُلَمَاءِ فَٱبْتُلِي .

وَفِي ﴿ ٱلنَّصِيحَةِ ﴾ : وَيَتَّقِيَ ٱلأَيَّامَ ٱلَّتِي جَاءَ ٱلنَّهْيُ عَنِ ٱلتَّقْلِيمِ فِيهَا ، كَٱلْحِجَامَةِ وَٱلسَّفَرِ وَنَحْوِهِ فِرَارًا أَنْ يُصِيبَهُ شَيْءٌ مِمَّا تُوُعِّدَ عَليْه فِيهَا ، ٱنْظُرْ بَقِيَّتَهُ .

لَكِنْ قَالَ ٱبْنُ يُونُسَ، عَنْ مَالِكِ: لا بَأْسَ بِٱلطِّلا ِ وَٱلْحِجَامَةِ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَٱلأَرْبِعَاءِ، وَٱلأَيَّامُ كُلِّهَا لله ، وَكَذَلِكَ ٱلسَّفَرُ وَٱلنِّكَاحِ، وَأَرَاهُ عَظِيمٌ أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلأَيَّامِ مَا يُجْتَنَبُ فِيهِ ذَلِكَ ، وَأَنْكَرَ وَأَرَاهُ عَظِيمٌ أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلأَيَّامِ مَا يُجْتَنَبُ فِيهِ ذَلِكَ ، وَأَنْكَرَ

ٱلْحدِيثَ فِي هَذَا ، وَلَمَّا سُئِلَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ تَرُكِ فِعْلِ مَا ذُكِرَ ، كَٱلْحَلْقِ ، وَتَقْلِيمِ ٱلأَظْفَارِ ، وَغَسْلِ ٱلثِّيَابِ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ مَا ذُكِرَ ، كَٱلْحَلْقِ ، وَتَقْلِيمِ ٱلأَظْفَارِ ، وَغَسْلِ ٱلثِّيَابِ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَٱلأَرْبِعاءِ ، قَالَ : لا تُعْتَقِدْ أَنَّ وَٱلأَيَّامَ فَتُعَادِيكَ . أَيْ : لا تَعْتَقِدْ أَنَّ لَهَا تَأْثِيرًا فِي إِضْرَارِكَ فَرُبَّمَا تُوَافِقُ إِرَادَةَ ٱلله بِكَ ذَلِكَ . لَا لَمُ اللهِ اللهِ اللهُ يَكُ ذَلِكَ .

وَقَدْ نَبَّهَ عَلَىٰ هَذَا ٱلشَّيْخَ خَلِيلُ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي جَامِعِهِ ، بِقُولِهِ : وَلا تَجْتَنِبْ فِي بَعْضِ ٱلأَيَّامِ بَعْضَ ٱلأَعْمَالِ ، وَٱعْمَلْ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّ ٱلأَيَّامَ كُلَّهَا للهِ ، لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ . أَنْتَهَىٰ .

قَالَ ٱلْمُنَاوِيُّ رَحِمَهُ ٱلله : وَٱلْحَاصِلُ أَنَّ تَوَقِّي ٱلأَرْبِعَاءَ عَلَىٰ وَجُهِ ٱلطِّيرَةِ وَظَنَّ آعْتِقَادِ ٱلْمُنَجِّمِينَ حَرَامٌ شَدِيدٌ ، إِذِ ٱلأَيَّامُ كُلُّهَا للهِ تَعَالَىٰ ، لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ بِذَاتِهَا ، وَبِدُونِ ذَلِكَ لا ضَيْرَ فِيهِ تَعَالَىٰ ، لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ بِذَاتِهَا ، وَبِدُونِ ذَلِكَ لا ضَيْرَ فِيهِ وَلا مَحْذُورَ ، أَيْ : لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِٱلضَّعِيفِ فِي مِثْلِ هَذَا ، وَبِهِ يُحْمَعُ بَيْنَ ٱلْقَوْلَيْنِ ، وَقَدْ قَالَ فِي « ٱلنَّصِيحَةِ » : ذَكَرَ بَعْضَ وَبِهِ يُحْمَعُ بَيْنَ ٱلْقَوْلَيْنِ ، وَقَدْ قَالَ فِي « ٱلنَّصِيحَةِ » : ذَكَرَ بَعْضَ العَلَمَاءِ أَنَّ بَعْضَهُمُ ٱحْتَجَمَ يَوْمَ ٱلأَرْبِعَاءِ . وَفِي لَفُظٍ : يَوْمَ السَّلامُ : ٱلسَّبْتِ . وَلَمْ يَلْتَفِتْ لِمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ : السَّبْتِ » ، السَّبْتِ » ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ لِمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ : السَّبْتِ » ، السَّبْتِ » ، فَلَا يَلُومَنَ إِلاَ نَفْسَه » ٱعْتِبَارًا بِعَدَم صِحَتِهِ « وَأَصَابَهُ بَرَصَ ، فَرَأَىٰ ٱلنَّبِي يَعْلَا فِي ٱلْمَنَامِ ، فَشَكَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَلَمْ فَبُرِصَ ، فَرَأَىٰ ٱلنَّبِي يَعْلَا فِي ٱلْمَنَامِ ، فَشَكَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَلَمْ فَبُرِصَ ، فَرَأَىٰ ٱلنَّبِي يَعْلَالًا فِي ٱلْمَنَامِ ، فَشَكَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَلَمْ فَبُرِصَ ، فَرَأَىٰ ٱلنَّبِي يَعْلَالًا فِي ٱلْمَنَامِ ، فَشَكَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَلَمْ فَيَرَصَ ، فَرَأَىٰ ٱلنَّبِي يَعْقِلْ فِي ٱلْمَنَامِ ، فَشَكَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَلَمْ

يَبْلُغْكَ ٱلْحَدِيثُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ! إِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ ؛ فَقَالَ : أَمَا يَكْفِيكَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ ؟ فَقَالَ : يَارَسُولَ ٱلله ِ! أَتُوبُ إِلَىٰ ٱلله ِ ؛ فَمَا يَكْفِيكَ قَالَ رَسُولُ ٱلله ِ ؟ فَقَالَ : يَارَسُولَ ٱلله ِ! أَتُوبُ إِلَىٰ ٱلله ِ ؛ فَدَعَا لَهُ ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلاَّ وَقَدْ زَالَ مَا بِهِ . ٱنْتَهَىٰ .

زَادَ فِي ﴿ شَرْحِ ٱلرِّسَالَةِ ﴾ : فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِمثْلِ هَذَا ، وَلا يُنْظُرُ فِي ٱلصِّحَةِ إِلاَّ فِي بَابِ ٱلأَحْكَامِ وَنَحْوِهَا ، نَعَمْ ، وَعِنْدَ ٱلضَّرُورَةِ لا تَوَٰقُفَ . ٱنْتَهَىٰ .

\* \* \*

ثُمَّ أَشَارَ إِلَىٰ مَا هُوَ ٱلأَفْضَلُ فِي ٱلْبِنَاءِ بِقَوْلِهِ: ٨ ـ وَفَضِّلَـنَّ غُــرَّةَ ٱلشَّهْـرِ فَقَــدْ

فُضِّلَ فِي ٱلأَيَّامِ قُلْ يَوْمُ ٱلأَحَدْ

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّ ٱلْبِنَاءَ فِي أَوَّلِ ٱلشَّهْرِ أَفْضَلُ مِنْ آخِرِهِ ، لِمَا يُرْجَىٰ مِنْ نَجَابَةِ ٱلْوَلَدِ ٱلْمُكَوَّنِ عِنْدَ زِيَادَةِ ٱلْقَمَرِ ، وَكَذَلِكَ ٱلْغَرْسُ فِي آخِرِهِ ، كَمَا قَالَهُ فِي أَوَّلِ ٱلشَّهْرِ يُنْتِجُ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْغَرْسِ فِي آخِرِهِ ، كَمَا قَالَهُ ٱلْقَزْوِينِيُّ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي شَوَّالَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ٱلْفَرْوِينِيُّ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي شَوَّالَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ٱلْمُتَقَدِّمُ ؛ وَٱلْغُرَّةِ ، بِٱلضَّمِّ ، مِنَ ٱلشَّهْرِ وَغَيْرِهِ : أَوَّلُهُ ، وَٱلْجَمْعُ اللَّهُ فَي وَعُرَفٍ . وَٱلْغُرَرُ : ثَلاثُ لَيَالٍ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ، مِثْلُ : غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ . وَٱلغُرَرُ : ثَلاثُ لَيَالٍ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ، قَالَهُ فِي « ٱلْمِصْبَاحِ » . وَٱخْبَرَ أَنَّ ٱلْبِنَاءَ فِي يَوْمِ ٱلأَحْدِ

أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِ ٱلشَّهْرِ، قَالَهُ فِي « ٱلْمِصْبَاحِ » . وَأَخْبَرَ أَنَّ ٱلْبِنَاءَ فِي يَوْمِ ٱلأَحَدِ أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ ٱلأَيَّامِ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيًّ فِي يَوْمِ ٱلأَحَدِ أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ ٱلأَيَّامِ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيًّ كَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ ، مِنْ أَنَّ ٱللهَ عَنَّ وَجَلَّ فِيهِ خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ كَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ ، مِنْ أَنَّ ٱللهَ عَنَّ وَجَلَّ فِيهِ خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلأَرْضَ .

وَسُئِلَ عَنْهُ ، فَقَالَ : « يَوْمُ غَرْسٍ وَعِمَارَةٍ ، لأَنْ اللهَ ٱبْتَدَأَ فِيهِ خَلْقَ ٱلدُّنْيَا وَعَمَارَتَهَا » . لَكِنَّ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلأَكْثُرُون ، وَهُوَ فِيهِ خَلْقَ ٱلدُّنْيَا وَعَمَارَتَهَا » . لَكِنَّ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلأَكْثُرُون ، وَهُو الأَصْحُ ، أَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ ٱبْتَدَأَ خلْقَ ٱلْعَالَمِ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ ؛ بَلْ قَالَ اللهَ عَنْ أَلْهُ يَوْمَ السَّبْتِ ؛ بَلْ قَالَ السُّهَيْلِيُّ فِي « ٱلرَّوْضِ ٱلأُنْفِ » : إِنَّهُ لَمْ يقُلْ : إِنَّه ٱبْتَدَأَهُ يَوْمَ ٱللهَ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ اللهُ عَرِيرِ ، فَٱنْظُرْهُ .

وَمِمَّا يُسْتَحَبُّ فِيهِ ٱلْبِنَاءُ أَيْضًا يَوْمُ ٱلْجُمْعَةِ . فَقَدْ سُئِلَ ﷺ عَنْهُ ، فَقَالَ : « يَوْمُ نِكَاحٍ وَخُطْبَةٍ أَيْضًا ، نَكَحَ فِيهِ آدَمُ حَوَّاءَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « يَوْمُ نِكَاحٍ وَخُطْبَةٍ أَيْضًا ، نَكَحَ فِيهِ آدَمُ حَوَّاءَ عَلَيْهِ مَا ٱلسَّلامُ ، وَيُوسُفُ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ زَلِيخًا ، وَمُوسَى بِنْتَ شُعَيْبٍ عَلَيْهِمَا ٱلسَّلامُ ، وَسُلَيْمَانُ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ بَلْقِيسَ » وَصَحَّ أَنَّهُ شُعَيْبٍ عَلَيْهِمَا ٱلسَّلامُ نَكَحَ فيهِ خَدِيجَةً وَعَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا .

\* \* \*

## فَائِدَتَانِ

ٱلْأُولَىٰ : رَوَىٰ عَلْقَمَةُ بْنُ صَفْوَانَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَىٰ

مَرْفُوعًا : « تَوَقُّوا ٱثْنَىٰ عَشَرَ يَوْمًا فِي ٱلسَّنَةِ ، فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِٱلأَمْوَالِ وَتَهْتِكُ ٱلأَسْتَارَ » ، فَقُلْنَا : مَا هِيَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « ثَانِي عَشَرَ ٱلْمُحَرَّمِ ، وَعَاشِرَ صَفَرٍ ، وَرَابِعَ رَبِيعِ ٱلأَوَّلِ ، وَثَامِنَ عَشَرَ رَبِيعِ ٱلأُوْلَىٰ ، وَثَانِي عَشَرَ عَشَرَ جُمَادَىٰ ٱلأُوْلَىٰ ، وَثَانِي عَشَرَ عَشَرَ جُمَادَىٰ ٱلأُوْلَىٰ ، وَثَانِي عَشَرَ بَحِب ، وَسَادِسَ وَعِشْرِيُّ شَعْبَانَ ، وَرَابِعَ وَعِشْرِيُّ شَعْبَانَ ، وَرَابِعَ وَعِشْرِيُّ شَعْبَانَ ، وَرَابِعَ وَعِشْرِيُ شَعْبَانَ ، وَرَابِعَ وَعِشْرِيُ شَعْبَانَ ، وَرَابِعَ وَعِشْرِيُ مَضَانَ ، وَثَانِي شَوَّالَ ، وَثَامِنَ عَشَرَ ذِي الْعِجَةِ » .

وَمِمَّا يُنْسَبُ لِسَيِّدِنَا عَلِيٍّ كَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ فِي ذَلِكَ [من الوافر]: لِنِعْهُ مَّ ٱلْيَهُمِ يَهُمُ ٱلسَّبْسِتِ حَقَّها لِنِعْهُمَ ٱلْيَهُمِ يَهُمُ ٱلسَّبْسِتِ حَقَّها لِصَيْهِ إِنْ أَرَدْتَ بهلا ٱمْتِهِرَاءِ

في الأصل: " للأخذ والإعطاء » .

وَفِي ٱلأَحَدِ ٱلْبِناءُ لأَنَّ فِيهِ

تَبَدَّىٰ ٱللهُ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاءِ

وَفِي ٱلاثْنَيْنِ إِنْ سَافَرْتَ فِيهِ

سَتَـرْجِعُ بِـالنَّجَاحِ وَبِـالتَّـرَاءِ

وَإِنْ تَسرِدِ ٱلْحِجَامَةَ فَالشَّلاثَا

فَفي سَاعَاتِهِ هَرْقُ ٱلدِّمَاءِ

وَإِنْ شَرِبَ ٱمْرُؤٌ يَوْمًا دَوَاءَ

فَنِعْهِمَ ٱلْيَوْمُ يَهِمُ ٱلأَرْبِعَاءِ

وَفِي يَوْمِ ٱلْخَمِيسِ قَضَاءُ حَاجِ

فَاإِنَّ ٱللهَ يَاذُذُ بِالْقَضَاءِ

وَفِي ٱلجُمُعَاتِ تَنْوِيعِ وَعُرْسٌ

ت وَلَــذَّاتُ ٱلــرِّجَـالِ مَـع ٱلنِّسَاءِ

وَهَـذَا ٱلْعِلْمُ لا يَحْوِيهِ إِلاَّ

نَبِ مَنْ أَوْ وَصِيٌّ ٱلْأَنْبِيَاءِ

[ راجع « فيض القدير » ، رقم : ٨ ]

\* \*

ثُمَّ أَشَارَ إِلَىٰ مَا يُطْلَبُ فِي ٱلْوَلِيمَةِ بِقَوْلِهِ:

## ٩ \_ وَلْيُـولِمَـنْ صَاحِ وَلـوْ بشَاةِ

كَمَا أَتَكَىٰ نَقْلًا عَلِنَ ٱللَّهُ وَاقِ

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ أَنَّ وَلِيمَةَ ٱلْعُرْسِ مَطْلُوبَةٌ ، وَهَلْ عَلَىٰ سَبِيلِ ٱلْوُجُوبِ أَوْ ٱلاسْتِحْبَابِ ؟ قَوْلانِ : وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُهُمَا بَعْدَ ٱلْبِنَاءِ ، وَيَحْصُلُ ٱلْمُسْتَحَبُّ بِمَا قَدِر عَليْهِ مَا لَمْ يَكُنْ سَرَفًا أَوْ الْبِنَاءِ ، وَيَحْصُلُ ٱلْمُسْتَحَبُّ بِمَا قَدِر عَليْهِ مَا لَمْ يَكُنْ سَرَفًا أَوْ مُبَاهَاةً ، وَأَقَلُ ذَلِكَ شَاةٌ ، لِمَا فِي « صَحِيحِ ٱللهُ عَنْهُ ، قَالَ : مَا أَوْلَمَ مُبَاهَاةً ، وَأَقَلُ ذَلِكَ شَاةٌ ، لِمَا فِي « صَحِيحِ ٱللهُ عَنْهُ ، قَالَ : مَا أَوْلَمَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : مَا أَوْلَمَ النّبِيُ عَلَىٰ زَيْنَبَ ، اَوْلَمَ النّبِي عَلَىٰ زَيْنَبَ ، اَوْلَمَ عَلَىٰ زَيْنَبَ ، اَوْلَمَ اللهُ عَلَىٰ وَيْنَبَ ، اَوْلَمَ عَلَىٰ زَيْنَبَ ، اَوْلَمَ اللهُ عَلَىٰ وَيُنْبَ ، اَوْلَمَ اللهُ عَلَىٰ وَيْنَبَ ، اَوْلَمَ اللهُ عَلَىٰ وَيْنَبَ ، اَوْلَمَ عَلَىٰ وَيُنْبَ ، اَوْلَمَ اللهُ عَلَىٰ وَيُنْبَ ، اَوْلَمَ اللهُ اللهِ عَلَىٰ وَيُولِكُونَ اللهُ عَلَىٰ وَيُنْهُ مَا أَوْلَمَ عَلَىٰ وَيُنْبَ ، اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَيُنْ اللهُ عَلَىٰ وَالَمْ عَلَىٰ وَيُعْلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَيُنْبَ ، اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَيُنْبَ ، اللهُ اللهُ

وَعَنْ أَنَسٍ أَيضًا [البخاري، رقم ١٥٥٣؛ مسلم، رقم: ١٤٢٧] أَنَّ عَبْدَ ٱلرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْهُ وَبِهِ عَبْدَ ٱلرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْهُ وَبِهِ أَنَّهُ صُفْرَةٍ ، فَسَأَلَهُ ٱلنَّبِيُّ عَلِيْهُ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَرْوَّجَ ٱمْرَأَةً مِنَ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَسَأَلَهُ ٱلنَّبِيُّ عَلِيْهُ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَرْوَّجَ آمْرَأَةً مِنَ ٱلأَنْصَارِ ، قَالَ : ﴿ كَمْ سُقْتَ إِلَيْها ؟ » قَالَ : زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ : « أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ » .

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ ٱلشَّاةِ فَبِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ ، وَهُوَ أَقَلُّ مَا أَوْلَمَ بِهِ ٱلنَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ .

فَفِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » [ البخاري ، رقم : ١٧٢ ] ، عَنْ صَفِيَّةَ

بِنْتِ شَيْبَةَ ، قَالَتْ : أَوْلَمَ ٱلنَّبِيُّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ .

وَأَوْلَمَ ﷺ أَبْضًا عَلَىٰ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِحَيْسٍ ؛ وَهُوَ ٱلسَّمْنُ وَٱلتَّمْرُ وَٱلأَقِطُ . [البخاري، رقم: ١٦٦٥؛ مسلم، رقم: ١٣٦٥] .

[ قَالَ ٱلرَّاجِزُ ] :

ٱلسَّمْنُ وَٱلتَّمْرُ كَذَاكَ وَٱلأَقِطْ

ٱلحَيْسِ إِلاَ أَنَّهُ لَهِ يَخْتَلِطْ

وَفِي " صَحِيحِ ٱلبُّخَارِيِّ " [ رنم : ١٥٩٥ ؛ مسلم ، رنم : ١٣٦٥ ] ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَقَامَ ٱلنَّبِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ خَيْبَرَ وَٱلْمَدِينَةِ ثَلاثًا ، يُبْنَىٰ عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّ ، فَدَعَوْتُ ٱلْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزِ وَلا لَحْمٍ ، أَمَرَ بِٱلأَنْطَاعِ ، فَأَلْقِي وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزِ وَلا لَحْمٍ ، أَمَرَ بِٱلأَنْطَاعِ ، فَأَلْقِي وَلِيمَتُهُ . فَقَالَ فِيهَا مِنَ ٱلتَّمْرِ وَٱلأَقِطِ وَٱلسَّمْنِ ، فَكَانتُ ولِيمَتُهُ . فَقَالَ أَلْمُسْلِمُونَ : إِحْدَىٰ أُمِّهَاتِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَىٰ أُمِّهَاتِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا أَلْمِيْ مِينَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ : فَلَمَّا ٱلْرُتَحَلَ وَطَّىٰ لَهَا خَلْفَهُ ، وَمَلَّ الْحِجابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلنَّاسِ .

وَمِمَّا يُطْلَبُ فِي ٱلْوَلِيمَةِ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا ٱتِّبَاعَ ٱلسُّنَةِ وَتَسْلِيَةَ

قُلُوبِ ٱلإِخْوَانِ وَأَنْ يَقْصِدَ بِطَعَامِهِ ٱلأَخْيَارَ دُونَ ٱلأَشْرَارِ.

[قَالَ ٱبْنُ ٱلْعِمَادِ ٱلأَقْفَهْسِيُّ] [من البسيط]:

وَٱخْصص بِدَعْ وَتِكَ ٱلأَبْرَارَ وَٱدْعُهُمُ و

وَدَعْ ذَوِي ٱلْفِسْقِ تَحْوِي ٱلرُّشْدَ فِي عَمَلِ

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ ٱلْفَاسِقِينَ . [ « مجمع الزوائد » ، رقم : ٦١٦٦ ] ٱنْتَهَىٰ .

وَأَنْ لا يُهْمِلَ أَقَارِبَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ ، فَإِنَّ فِي تَخْصِيصِ ٱلْبَعْضِ إِيحَاشًا لِلْبَاقِينَ .

وَتَجِبُ إِجَابَةٌ عَنْ عَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا عَلَىٰ ٱلْمَشْهُورِ .

وَقِيلَ: تُسْتَحَبُّ لِقَوْلِهِ وَلِيَّا فِيمَا رَوَاهُ أَبْنُ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا [البخاري، رقم: ١٧٣٥]: « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ عَنْهُمَا [البخاري، رقم: ١٧٣٥]: « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدَعْ ، وَمِنْ دَخَلَ عَلَىٰ غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا » .

وَقَالَ عَلَيْهِ : « شَرُّ ٱلطَّعَامِ طَعَامُ ٱلْوَلِيمَةِ ، يُدْعَىٰ إِلَيْهِ ٱلأَغْنِيَاءُ وَيُتُوكُ ٱلْفُقَرَاءُ ، وَمَنْ لَمْ يُجِبُ فَقَدْ عَصَىٰ ٱللهَ وَرَسُولَهُ » [ البخاري ، رقم : ٧٧٧ ؛ مسلم ، رقم : ١٤٣٢ ؛ موقوفًا على أبي هريرة ] .

لَكِنْ تَجِبُ ٱلإِجَابَةُ بِشُرُوطٍ ، أَشَارَ فِي ﴿ ٱلْمُخْتَصَرِ ﴾ [صفحة :

لِمُسْلِم بِغَيْدِ بُعْدٍ أَوْ وَحَدِلْ أَوْ فَطْرِ قَوْمٍ مَنْ أَكُلْ أَوْ نَظَرِ قَوْمٍ مَنْ أَكُلْ

أَوْ قَصَدَ ٱلْفَخْرَ بِمَا بِهِ فَعَلْ أَوْ أَكُلَ ٱلْمَدْعُوُّ ثُومًا أَوْ بَصَلْ أَلْمَدْعُوُّ ثُومًا أَوْ بَصَلْ

أَوْ خُلِطَ ٱلنِّسَاءُ بِالسِّجَالِ أَوْ عُرِفَ ٱلدَّاعِي بِسُوءِ ٱلْحَالِ

أَوْ كَانَ ٱمْرَأَةً وَلَيْسَتْ مَحْرَمَا أَوْ أَمْرَدًا تَخَافُ مِنْهُ مَاثُمُا

وَإِنْ دَعَاكَ ٱثْنَانِ قَالَمُ أَوَّلاً فَإِنْ تَسَاوَيَا فَأَدْنَى مَنْزِلاً

وَمِنْ آدَابِ ٱلإِجَابَةِ أَنْ لا يَقْصِدَ بِهَا قَضَاءَ شَهْوَةِ ٱلبَطْنِ ، بَلْ يَنْوِيَ بِهَا أَتْبَاعَ أَمْرِ ٱلشَّارِعِ وَإِكْرَامَ أَخِيهِ وَإِدْخَالَ ٱلسُّرُورِ عَلَيْهِ يَنْوِيَ بِهَا ٱتِّبَاعَ أَمْرِ ٱلشَّارِعِ وَإِكْرَامَ أَخِيهِ وَإِدْخَالَ ٱلسُّرُورِ عَلَيْهِ وَزِيَارَتَهُ وَصِيَانَةَ نَفْسِهِ عَنْ سُوءِ ٱلظَّنِّ بِهِ فِي ٱمْتِنَاعِهِ .

ثُمَّ أَشَارَ إِلَىٰ مَا يُجْتَنَبُ فِي ٱلْوَلِيمَةِ بِقَوْلِهِ:

١٠ - وَلْيَجْتَنِبْ مَا شَاعَ فِي ٱلْوَلائِمِ

صَاحِ مِنَ ٱلْمُنْكَرِ وَٱلْجَرَائِمِ

١١ ـ كَجَمْعِهِ ٱلسرِّجَالَ وَٱلنِّسَاءَ

مُحَــرَّمٌ شَــرْعًــا وَطَبْعُــا جَــاءَ

١٢ \_ وَقِسْ وَكَالِحِنَّا وَكَالْوَلاَوِلِ

مِنَ ٱلْحَرَائِرَاتِ عُوا ٱلْمَسَائِلِ

١٣ \_ وَٱلْخَمْرُ وَٱلسُّرْجُ مَعَ ٱلْبَكَارَةِ

مِنَ ٱلْمُنَاكِرِ فَعُوْا ٱلإِشَارَةِ

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنّهُ يَجِبُ ٱجْتِنَابُ مَا شَاعَ وَذَاعَ فِي ٱلْوَلائِمِ مِنْ ٱلْمُنْكَرِ وَٱلْجَرَائِمِ مِنْ كُلِّ مَاهُو مُحَرَّمٌ شَرْعًا ، وَذَلِكَ كَٱخْتِلاطِ اللَّمَنْكَرِ وَٱلْجَرَائِمِ مِنْ كُلِّ مَاهُو مُحَرَّمٌ شَرْعًا ، وَذَلِكَ كَٱخْتِلاطِ الرِّجَالِ بِٱلنِّسَاءِ ، وَكَصَبْغِ ٱلْعَرُوسِ يَدَهُ بِٱلْجِنَّاءِ ، سَوَاءٌ كَانَ بِحَضْرَةِ ٱلنِّسَاءِ كَمَا هِيَ عَادَةُ قَوْمِ أَمْ لا . وَكَالُولاوِلِ مِن ٱلنِّسَاءِ الْخَمْرِ ، وَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ بَعْضِ ٱلْجِهَالِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ الْخُولِ عَلَىٰ ٱلْخَرُوسِ يَنْظُرُونَ دَمَ ٱلْبُكَارَةِ وَيَلْعَبُونَ عَلَيْهِ ، وَنَحْوِ اللَّهُ خُولِ عَلَىٰ ٱلْعَرُوسِ يَنْظُرُونَ دَمَ ٱلْبُكَارَةِ وَيَلْعَبُونَ عَلَيْهِ ، وَنَحْوِ اللَّهُ مِنْ مُنكَرَتِ ٱلْوَلائِمِ ٱلَّتِي لا تُعَدُّ وَلا تُحْصَىٰ ، وَهِي تَخْتَلِفُ ذَلِكَ مِنْ مُنكَرَتِ ٱلْوَلائِمِ ٱلنِّتِي لا تُعَدُّ وَلا تُحْصَىٰ ، وَهِي تَخْتَلِفُ ذَلِكَ مِنْ مُنكَرَتِ ٱلْوَلائِمِ ٱللَّتِي لا تُعَدُّ وَلا تُحْصَىٰ ، وَهِي تَخْتَلِفُ بَالْوَلِيمَةِ الْمُدُنِ وَٱلْقُرَىٰ وَٱلْأَعْرَافِ ، فَيَتَعَيَّنُ عَلَىٰ صَاحِبِ ٱلْوَلِيمَةِ اللهِ إِلْ كَانَ مُتَعَرِّضًا لِشَخُطِ ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَا فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، وَإِلاَ كَانَ مُتَعَرِّضًا لِسُخُطِ ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَى مَا لِسُخُطِ ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ فَي شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، وَإِلاَ كَانَ مُتَعَرِّضًا لِسُعَىٰ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، وَإِلاَ كَانَ مُتَعَرِّضًا لِسُعَىٰ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، وَإِلاَ كَانَ مُتَعَرِّضًا لِسُعَىٰ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، وَإِلاَ كَانَ مُتَعَرِّضًا لِسُعَىٰ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، وَإِلاَ كَانَ مُتَعَرِّضًا لِسُعَىٰ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، وَإِلاَ كَانَ مُتَعَرِّضًا لِسُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْتَهُ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْونِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُعْمِى الْمِلْمُ الْمُلْعُمُ الْمِلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومِ اللْمُلْعُمُ الْمُ الْمُعْرَافِ اللْمُ الْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْرَافِ الْمَامِلُومِ الْمُؤْمِلُو

تَعَالَىٰ وَمَقْتِهِ .

أَخْرَجَ أَبُو ٱلْقَاسِمِ ٱلأَصْبِهَانِيُّ فِي « ٱلتَّرْغِيبِ وَٱلتَّرْهِيبِ » لَهُ [ وَهُو لَدَى ٱلْمُنْذِرِيِّ ، عَنْهُ ، رَقَم : ٣٤١٩] ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا : « لا تَزَالُ لا إِلَهَ إلاَّ ٱللهُ تَنْفَعُ مَنْ قَالَهَا ، وَتَدْفَعُ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابَ وَٱلنَّقْمَةَ مَا لَمْ يَسْتَخِفُوا بِحَقِّهَا » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱلله ! وَمَا ٱلاسْتِخْفَافُ بِحَقِّهَا ؟ قَالَ : « يَظْهَرُ ٱلْعَمَلُ بِمَعَاصِي ٱللهِ فَلا وَمَا ٱلاسْتِخْفَافُ بِحَقِّهَا ؟ قَالَ : « يَظْهَرُ ٱلْعَمَلُ بِمَعَاصِي ٱللهِ فَلا يَنْكِرُوا وَلا يُغَيِّرُوا » . [ « كنز العمال » ، رنم : ٢٢٣] .

وَأَخْرَجَ أَيْضًا [ وَهُوَ لَدَى الْمُنْدِيِّ، عَنْهُ، رَمْ : ٢٤١٨] ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِنْ عُمْوَ وَأَنْهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلِ أَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ فَلا يُغْفَرُ لَكُمْ ، وَقَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ فَلا يُغْفَرُ لَكُمْ ، إِنَّ اللَّمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لاَ يَدْفَعُ رِزْقًا وَلا يُقَرِّبُ أَجُلاً ، وَإِنَّ الْأَحْبَارَ مِنَ النَّهُودِ وَالرُّهْبَانَ مِنَ النَّصَارَىٰ لَمَّا تَرَكُوا أَلْكُمْ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَعَنَهُمُ اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَعَنَهُمُ اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ الْمُنْكَرِ لَعَنَهُمُ اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ أَلْمُنْكَرِ لَعَنَهُمُ اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ أَنْبَيَائِهِمْ ، ثُمَّ عُمُّوا بِالْبَلاءِ » .

وَقَالَ ٱلإِمَامُ ٱلْمُحَاسِبِيُّ: لا يَحِلُّ لِصاحِبِ ٱلْوَلِيمَةِ ٱلسُّكُوتُ عَلَىٰ مَا يَقَعُ فِيهَا مِنَ ٱلْمَنَاكِرِ بِوَجْهٍ إِذَا ٱلْحَقُّ حَقَّهُ فِي مَنْزِلِهِ. اَنْتَهَىٰ .

وَقَوْلُهُ: ٱلوَلائِمَ، جَمْعُ وَلِيمَةٍ، وَهِيَ: ٱسْمٌ لِكُلِّ طَعامٍ يُتَّخَذُ لِجَمْعٍ. وَقَالَ ٱبْنُ فَارِسٍ: هِيَ طَعَامُ ٱلْعُرْسِ. قَالَهُ فِي « الْجَمْعِ. وَقَالَ ٱبْنُ فَارِسٍ : هِيَ طَعَامُ ٱلْعُرْسِ. قَالَهُ فِي « ٱلْمِصْبَاحِ ». وَمَا لاِبْنِ فَارِسٍ هُوَ ٱلْمَشْهُورُ.

وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ ٱلأَطْعِمَةِ فَلِكُلِّ ٱسْمٍ يَخُصُّهُ ، كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ [من الرجز]:

تَسْمِيَةُ ٱلأَطْعِمَةِ ٱلشَّهِيرَةُ

وَلِيمَ ــةٌ مَــأْدُبَــةُ وَكِيــرَهْ

خُـرْصٌ وَعِلْدَارٌ وَقُلْ عَقِيقًهُ

عَتِيــــرَةٌ نَقِيعَـــةٌ تَحْقِيقَـــة

وَلِيمَاةُ ٱلْعُارِسِ يَا ذَا ٱلشَّانِ

مَادُبَةٌ تُصْنَعُ لِلإِخْوانِ

وَكِيرَةٌ لِدَارِكَ ٱلْجَدِيدِ

وَٱلْخُرْصُ مَا يُلْبَحُ لِلْوَلِيدِ

وَالْإِعْدُ الْطَعَامُ لِلْخِتَانِ

فَافْهَم مَدَاكَ ٱللهُ لِلْبَيانِ

عَقِيقَةٌ لِسَابِعِ ٱلْمَوْلُودِ

عَتِيرَةٌ لِلْمَيِّتِ خُدِذْ تَقْيِدِ

نَقِيعَةٌ لِقَادِم مِنَ ٱلسَّفَرِ

فَٱحْفَظْ نُصُوصَهُمْ وَحَصَّلِ ٱلدُّرَرْ

وَحَاصِلُ ٱلْحُكْمِ فِي هَذِهِ ٱلأَطْعِمَةِ أَنَّ طَعَامَ ٱلْعُرْسِ يَجِبُ الإِثْيَانُ إِلَيْهِ عِنْدَ تَوَفُّرِ ٱلشُّرُوطِ ، وَأَنَّ ٱلطَّعَامَ ٱلَّذِي لَهُ سَبَبُ مُعْتَادُ الإِثْيَانُ إِلَيْهِ عِنْدَ تَوَفُّرِ ٱلشُّرُوطِ ، وَأَنَّ ٱلطَّعَامَ ٱلَّذِي لَهُ سَبَبُ مُعْتَادُ كَالَّذِي لِلْمَوْلُودِ وَٱلْخِتَانِ لا يَجِبُ وَلا يُكْرَهُ ، وَأَنَّ ٱلطَّعَامَ ٱلَّذِي لا سَبَبَ لَهُ يُسْتَحَبُ لأَهْلِ ٱلْفَصْلِ ٱلتَّنَزُّهُ عَنِ ٱلإِجَابَةِ إِلَيْهِ ، وَيُكْرَهُ التَّسَارُعُ إِلَيْهِ ، وَيُكْرَهُ الْبَاجِيُّ فِي « ٱلْمُنْتَقَىٰ » .

قَالَ ٱبْنُ ٱلْعَرَبِيُّ: وَكَانَ عَلَيْهُ ٱلسَّلامُ يُجِيبُ كُلَّ مُسْلِمٍ ، فَلمَّا فَسَدَتْ مَكَاسِبُ ٱلنَّاسِ وَٱلنِّيَّاتُ كَرِهَ ٱلْعُلَمَاءُ لِذِي ٱلْمَنْصِبِ أَنْ فَسَدَتْ مَكَاسِبُ ٱلنَّاسِ وَٱلنِّيَّاتُ كَرِهَ ٱلْعُلَمَاءُ لِذِي ٱلمُنْصِبِ أَنْ يَتَسَرَّعَ لِلإِجَابَةِ إِلاَّ عَلَىٰ شُرُوطٍ . هَذَا وَلَيْسَ فِي ٱلسُّنَّةِ إِجَابَةُ مَنْ يَتُسَرَّعَ لِلإِجَابَةِ إِلاَّ عَلَىٰ شُرُوطٍ . هَذَا وَلَيْسَ فِي ٱلسُّنَّةِ إِجَابَةُ مَنْ يُطْعِمُ مُبَاهَاةً أَوْ تَكَلُفًا ، بَلْ جَاءَ ٱلنَّهِيُ عَنْ ذَلِكَ .

ورَوَىٰ ٱلْبَيْهَقِيُ مَرْفُوعًا: «ٱلْمُتَبَاهِيَانِ فِي ٱلطَّعَامِ لَا يُحَابِانِ ، وَلا يُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا » أَيْ: ٱلْمُتَفَاخِرَانِ بِٱلطَّعَامِ بِغَيْرِ لا يُجَابَانِ ، وَلا يُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا » أَيْ: ٱلْمُتَفَاخِرَانِ بِٱلطَّعَامِ بِغَيْرِ نَيَّةٍ صَالِحَةٍ .

وَقَوْلِهِ: « مِنَ ٱلْمُنْكَرِ » : هُوَ كُلَّ مَا لا يُعْرَفُ فِي كِتَابٍ وَلا سُنَّةٍ .

وَ الْجَرَائِمُ » ، جَمْعُ جَرِيمَةٍ ، وَهِيَ : ٱلذَّنْبُ وَٱكْتِسَابُ ٱلإِثْمِ .

وَ« ٱلوَلاوِلُ » : ٱلزَّغَارِيتُ .

وَقَوْلِهِ : « عُوا ٱلْمَسَائِلِ » ، فَعُوا ٱلإِشَارَةُ ، كُلُّ مِنْهُمَا تَتْمِيمٌ لِلْبَيْتِ ، وَهُوَ أَمْرٌ مُسْنَدٌ لِوَاوِ ٱلْجَمَاعَةِ ، مِنْ وَعَىٰ يَعِي ، بِمَعْنَىٰ لِلْبَيْتِ ، وَهُوَ أَمْرٌ مُسْنَدٌ لِوَاوِ ٱلْجَمَاعَةِ ، مِنْ وَعَىٰ يَعِي ، بِمَعْنَىٰ حَفِظَ .

\* \* \*

# فَائِدَتَانِ

ٱلأُولَىٰ: ذَكَرَ ٱلشَّرِيفُ ٱلْحُسَيْنِي فِي شَرْجِهِ عَلَىٰ مَنْظُومَةِ ٱبْنِ الْعِمَادِ أَنَّهُ لَمَّا ٱلْتَقَىٰ آدَمُ بِحَوَّاءَ عَلَيْهِمَا ٱلسَّلامُ ، وَرَأَتُهُ مِنْ بُعْدٍ ، وَلَغَيْ مَنْ بُعْدٍ ، وَلَقَعْتُ صَوتَهَا فَرَحًا بِهِ بِكَلام غَيْرِ مَفْهُوم يُشْبِهُ ٱلزَّغَارِيتَ . قَالَ : فَلَا خَرَتْ عَادَةُ ٱلْمَرْأَةِ أَنَّهَا إِذَا فَرِحَتْ وَحَصَلَ لَهَا سُرُورٌ فَلْلَاكَ جَرَتْ عَادَةُ ٱلْمَرْأَةِ أَنَّهَا إِذَا فَرِحَتْ وَحَصَلَ لَهَا سُرُورٌ وَغُرَتَتْ ، وَإِذَا حَزِنَتْ وَلُولَتْ .

ٱلنَّانِيَةُ: مِنْ حَقِّ ٱلْعَرُوسِ عَلَىٰ وَالِدَيْهَا أَنْ يُعَلِّمَاهَا حُسْنَ ٱلْمَعِيشَةِ وَآدَابَ ٱلْمُعَاشَرَةِ مَعَ زَوْجِهَا: كَكُونِي لَهُ أَرْضًا يَكُنْ لَكِ سَماءً، وَكُونِي لَهُ أَمَةً يَكُنْ لَكِ عِمَادًا، وَكُونِي لَهُ أَمَةً يَكُنْ لَكِ عَمَادًا، وَكُونِي لَهُ مُطِيعَةً يَكُنْ لَكِ عَمَادًا، وَكُونِي لَهُ مُطِيعَةً يَكُنْ لَكِ طَائِعًا، أَوْ نَحْوِ هَذَا مِنَ ٱلْوَصَايَا.

ثُمَّ أَشَارَ إِلَىٰ وَقْتِ ٱلدُّخُولِ بِقَوْلِهِ :

# فَصْلُ

١٤ \_ وَلِلْ لَّاخُ ولِ وَقْتُ لَهُ مَعْ رُوفُ

بَعْدَ ٱلْعِشَا أَوْ قَبْلَهَا مَا أَلُوفُ

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّ ٱلْمَطْلُوبَ فِي دُخُولِ ٱلزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ أَنْ يَكُونَ يَكُونَ بَعْدَ صَلاةِ ٱلعِشَاءِ ، لأَنَّ ذَلِكَ هُو ٱلسُّنَّةُ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ صَلاةِ ٱلعِشَاءِ ، لأَنَّ ذَلِكَ هُو ٱلسُّنَّةُ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ صَلاةِ ٱلْمَعْرِبِ وَقَبْلَ ٱلْعِشَاءِ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ ٱلدُّخُولَ جَائِزٌ فِي سَائِرِ ٱلشَّهُورِ وَٱلأَيَّامِ إِلاَّ مَا يُتَقَىٰ مِنْهَا .

\* \* \*

ثُمَّ أَشَارَ إِلَىٰ آدَابِ ٱلدُّخُولِ بِقَوْلِهِ:

١٥ \_ وَكُونُهُ صَاحِ عَلَىٰ طَهَارَةٍ

هُ وَ ٱلصَّوَابُ دُونَكُ مُ بُشَارَةٍ

١٦ ـ ثُمَّ يُحَيِّي بِأَلسَّلاَم يَا فَتَيِي

ثُـمَ يُصَلِّي مَا ٱسْتَطَاعَ ثَبَتَا

١٧ ـ شُكْرًا عَلَىٰ تَمامِ نِصْفِ ٱلدِّينِ

بِــذَا ٱلنِّكَــاحِ: دُونَكُــمْ تَبْيِيــنِ

# ١٨ ـ ثُمَّتَ يَـ دْعُـ و وَيَتُـ وبُ جَـاءَ

مِنْ كُلِّ مَا أَجْتَنَاهُ لَا ٱمْتِرَاءَ

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي هَذِهِ ٱلأَبْيَاتِ أَنَّ لِلدُّخُولِ آدَابًا ، مِنْهَا أَنْ يُطَهِّرَ بَاطِنَهُ وَيُرْيِّنَهُ بِٱلتَّوْبَةِ مِنْ جَمِيعِ ٱلذُّنُوبِ وَٱلآفَاتِ وَٱلعُيُوبِ ، يُطَهِّرَ بَاطِنَهُ وَيُرْيِّنَهُ بِٱلتَّوْبَةِ مِنْ جَمِيعِ ٱلذُّنُوبِ وَٱلآفَاتِ وَٱلعُيُوبِ ، فَيَدْخُلُ طَاهِرًا نَظِيفًا ، حِسًّا وَمَعْنَى ، لَعَلَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يُكْمِلُ لَهُ أَمْرَ فَيَدْخُلُ طَاهِرًا نَظِيفًا ، حِسًّا وَمَعْنَى ، لَعَلَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يُكْمِلُ لَهُ أَمْرَ دِينِهِ بِٱلدُّخُولِ عَلَىٰ زَوْجِهِ حَسْبَمَا وَرَدَ فِي ٱلْخَدِيثِ : « مَنْ تَزوَجَهُ فَيْهُ بِٱلدُّخُولِ عَلَىٰ زَوْجِهِ حَسْبَمَا وَرَدَ فِي ٱلنَّصْفِ ٱلثَّانِي » . [أخرَجهُ فَقَدِ ٱسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِينِهِ ، فَلْيَتَّقِ ٱللهَ فِي ٱلنَّصْفِ ٱلثَّانِي » . [أخرَجهُ النَّانِي أَنْ اللهُ فِي أَلنَّهُ عَنْ أَسَ ] .

وَمِنْهَا أَنْ يَسْتَعْمِلَ ٱلسُّنَةَ فِي ذَلِكَ ، فَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ ٱلْيُمْنَىٰ ثُمَّ يَقُولُ : بِسْمِ ٱللهِ ، وَٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ ، ٱلسَّلامُ عَلَيْكُمْ . ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِمَا تَيَسَّرَ ، ثُمَّ يَقْوَأُ ٱلْفَاتِحَةَ عَلَيْكُمْ . ثُمَّ يُصَلِّي عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْ ٱلنَّبِي عَلَيْهُ وَلَانًا ، وَ ﴿ قُلْ هُو ٱللهَ ٱحَدُ رَ ﴾ ثَلاثًا ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَىٰ ٱلنَّبِي عَلَيْهُ فَلاثًا ، ثُمَّ يَدُّعُو ٱللهَ تَعَالَىٰ وَيُرَغِّبُ ٱلنَّاسَ إِلَيْهِ فِي حُسْنِ ٱلْعِشْرَةِ وَاللهُ مَ يَعْلَىٰ وَيُرَغِّبُ ٱلنَّاسَ إِلَيْهِ فِي حُسْنِ ٱلْعِشْرَةِ وَاللهُ اللهَ مَعْ اللهَ مَعْ يَقُولُ : ٱللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي وَالْأَلْفَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَدَوَامِ ٱلْمَحَبَّةِ ؛ ثُمَّ يَقُولُ : ٱللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَلْفِي وَبَارِكْ لِي فِي أَلْفِي وَبَارِكْ لِي فِي أَلْفِي وَبَارِكْ لِي فِي ، ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقُهُمْ مِنِي ، وَٱرْزُقْنِي مِنْهُمْ ، وَارْزُقْهُمْ مِنِي ، وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ ، وَارْزُقْهُمْ أَلْفِي وَمَوَدَّتِي ، وَحَبِّبُ بَعْضَ اللَّيْ بَعْض . وَمُودَّتِي ، وَكَبّبُ بَعْض .

وَقَوْلُهُ: « هُوَ ٱلصَّوَابُ » ، أَيْ : ٱلسُّنَّةُ .

وَقَـوْلُـهُ: « دُونَكُـمْ بُشَـارَة » ، بِكَسْرِ ٱلْبَـاءِ وَضَمِّهَا ، وَ« دُونَكُمْ تَبْيِينِ » ، وَ « لا ٱمْتِرَاءَ » : ٱلْكُلِّ تَتْمِيمٌ .

وَٱلاجْتِناءُ مِنَ جَنَىٰ جِنايَةً : إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا يُؤَاخَذُ بِهِ .

وَ ٱلاَمْتِرَاءُ: ٱلشَّكُّ، يُقَالُ: ٱمْتَرَىٰ فِي أَمْرِي: إِذَا شَكَّ فِيهِ.

\* \* \* \*

### تنبية

يُطْلَبُ مِنَ ٱلزَّوْجِ أَنْ يَأْمُرَ زَوْجَتِهِ بِٱلْوُضُوءِ إِنْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَقْتَ ٱلدُّخُولِ ، ثُمَّ يَأْمُرُهَا بِصَلَاةِ ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ ، لأَنَّ ٱلْعَرُوسَةَ قَلَّ أَنْ تَجِدَهَا تُصَلِّي هَذَيْنِ ٱلْوَقْتَيْنِ لَيْلَةَ ٱلدُّخُولِ (١) ، فَلْيَحْذَرْ مِنْ ذَلِكَ . ثُمَّ يَأْمُرُهَا أَنْ تُصَلِّي خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَنْ تُؤَمِّنَ عَلَىٰ دُعَائِهِ . عَلَىٰ دُعَائِهِ .

\* \* \*

وَمِنْ آدَابِ ٱلدُّخُولِ أَيْضًا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ٱلنَّاظِمُ رَحِمَهُ ٱللهُ

<sup>(</sup>١) عِنْدَمَا قَرَأْتُ ٱلنَّصَّ لأَوَّلِ مَرَّةٍ ٱسْتَغْرَبْتُ ٱلأَمْرَ ، لَكِنْ زَالَ ٱلاسْتِغْرَابُ سَرِيعًا عِنْدَمَا سُئِلْتُ مِنْ أَخِ عَزِيزٍ عَنْ صَلاةِ ٱلْعَرُوسَةِ لَيْلَةَ ٱلدُّخُولِ ، قَائِلاً : إِنَّهَا تَكُونُ مُثَبَرِّجَةً ، أَيْ : تَضَعُ مَوَادَّ التَّجْمِيلِ المانِعَةَ مِنْ وُصُولِ مَاءِ ٱلوُضُوءِ تَكُونُ مُثَبَرِّجَةً ، فَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَ بِٱللهِ حَيْثُ أَصْبَحَتْ هِمَّةُ ٱلنَّاسِ فِي ٱلْبَهْرَجَةِ لِلْبَشْرَةِ . فَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَ بِٱللهِ حَيْثُ أَصْبَحَتْ هِمَّةُ ٱلنَّاسِ فِي ٱلْبَهْرَجَةِ وَٱلْشَنَنِ .

بقَوْلِهِ:

١٩ \_ وَبَعْدَ ذَا يَقْدَرَأُ مَا قَدْ وَرَدَا

وَعَلَى جَبِينِهَا فَعِهُ لا فَنَدَا

٢٠ ـ كَـ ٱلْمُـزْنِ وَٱلنَّصْـرِ وَٱلانْشِـرَاحِ

وَٱلحِفْظِ فِي ٱلأَعْوَانِ جَا يَا صَاح

٢١ ـ وَيَسْأَلُ ٱلإلَهَ جَلَّ خَيْرَها

وَأَنْ يُجَنِّبُ لَهُ صَاحٍ شَرَّهَا

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّ ٱلزَّوْجَ إِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلصَّلاةِ وَٱلدُّعَاءِ ، فَإِنَّهُ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَيْهَا ، وَيَجْلِسُ بِإِزَائِهَا ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا أَيْضًا ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ نَاصِيَتِهَا ، وَهِي : مُقَدَّمُ ٱلرَّأْسِ . وَعَنْهَا عَبَّرَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ نَاصِيَتِهَا ، وَهِي : مُقَدَّمُ ٱلرَّأْسِ . وَعَنْهَا عَبَّرَ النَّاظِمُ بِٱلْجَبِينِ ، وَلْيَقُلْ : ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ النَّاظِمُ بِٱلْجَبِينِ ، وَلْيَقُلْ : ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ . كَمَا مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ . كَمَا وَرَدَ فِي ٱلْحَدِيثِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ . كَمَا وَرَدَ فِي ٱلْحَدِيثِ ، [أبو داود ، رقم : ٢١٦ ؛ ابن ماجه ، رقم : ١٩١٨ ؛ ابن ماجه ، رقم : ١٩١٨ ؛ ابن ماجه ، رقم : ١٩١٩ ؛ الذكار ، للنووي ، رقم : ٢١٦ ؛ ابن ماجه ، رقم : ١٠٥ ؛ ١ الأذكار ، للنووي ، رقم : ٢١٦ ؛ ابن ماجه ، رقم : ٢٠٥ ؛ ١ الأذكار ، للنووي ، رقم : ٢١٦ ؛ ابن ماجه ، رقم : ٢٠٥ ؛ ١ الأذكار ، للنووي ، رقم : ٢١٦ ؛ ابن ماجه ، رقم : ٢٠٥ ] .

وَوَرَدَ أَيْضًا أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ : « آتَاهُ ٱللهُ خَيْرَهَا ، وَجَنَّبَهُ شَرَّهَا » .

وَعَلَىٰ هَذَا نَبَّهَ بِٱلبَيْتِ ٱلأَوَّلِ وَٱلثَّالِثِ .

ثُمَّ يَقْرَأُ أَيْضًا ويَدُهُ عَلَىٰ نَاصِيَتِهَا سُورَةَ يس وَٱلوَاقِعَةِ وَهِيَ ٱلْمُـزْنِ (١) ، وَٱلضَّحَـيٰ وَٱلانْشِـرَاحِ ، أَيْ : ﴿ أَلَةَ نَشَرَحْ ﴾ ، وَٱلنَّصْرِ ، أَيْ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ ﴾ وَآيَةَ ٱلْكُرْسِي [ وهي : ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو ۗ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآءٌ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [٢ سورة البقرة/الآية: ٢٥٥] وَهِيَ آيَةُ ٱلْحِفْظِ ، وَعَنْهَا عَبَّرَ ٱلنَّاظِمُ بـ « ٱلْحِفْظِ فِي ٱلأَعْوَانِ » . جَاءَ كُلُّ ذَلِكَ مَرَّةً مَرَّةً ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةَ ٱلْقَدْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَمَا وَرَدَ بَيَانَ ذَلِكَ ، وَعَلَىٰ هَذَا نَبَّهَ بِٱلْبَيْتِ ٱلثَّانِي بِقَوْلِهِ: « كَٱلمُزْنِ » ، أَيْ : كَمَا يَقْرَأُ مَا وَرَدَ يَقْرَأُ هَذِهِ ٱلسُّورَةَ أَنْضًا .

وَقَوْلُه : « فِعِه لا فَنَدَا » ، أَيْ : ٱحْفَظْ لا كَذُوبٌ . وَقَوْلُه : « يَا صَاحِ » : مُنَادَىٰ مرَخَّمٌ ، بِمَعْنَىٰ : صَاحِبٌ ؛ مبهٌ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) للآية ٦٩ منها: ﴿ وَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ غَنْ ٱلْمُنزِلُونَ ﴾ .

وَأَشَارَ بِقُوْلِهِ :

٢٢ ـ وَدُمْ عَلَىٰ ٱلتَّعْوِيذِ فِي ٱلصَّبَاحِ

وَفِي ٱلمسَاءِ يَهْدِي لِلنَّجَاحِ

إِلَىٰ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنَ ٱلدُّعَاءِ ٱلْمَذْكُورِ لا يَخْتَصُّ بِلَيْلَةِ اللَّهُ وَلَى أَنَّ مَنْ ٱلدُّحُولِ ، بَلْ يُطْلَبُ ذِكْرُهُ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ ، فَقَدْ وَردَ أَنَّ مَنْ وَاظَبَ عَلَىٰ ذَلِكَ صَبَاحًا وَمَسَاءًا هُدِي لِلنَّجَاحِ .

\* \* \*

## فَائِدَةٌ

أَخْرَجَ ٱلتَّوْمِذِيُّ [رقم: ٢٩٢٢]، عَنْ مَعْقِلْ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مَوْفُوعًا: « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِٱللهِ عَنْهُ مَوْفُوعًا: « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ : أَعُودُ بِٱللهِ السَّمِيعِ ٱلعَلِيمِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ، وَقَرَأَ ثَلاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ ٱلْحَشْرِ ، وَكَلَ ٱللهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ سُورَةِ ٱلْحَشْرِ ، وَكَلَ ٱللهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يُمْسِي ، وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ مَاتَ شَهِيدًا . وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتِلْكَ ٱلْمَنْزِلَةِ » . [ وَٱلآبَاتُ هِيَ : ﴿ هُوَ اللهُ ٱلذِي لاَ إِللهُ إِللهُ وَلَلْمَانُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ مَنَ اللّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ وَهُو اللهُ ٱلدُي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ هُو اللّهُ ٱللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنَ اللّهُ اللّهُ مَنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنَ اللّهُ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنَ اللّهُ اللّهُ مَنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ الْمَالِي اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

لِلنَّوَوِيِّ ، رقم : ٤٥٣ ] .

\* \*

وَمِنْ آدَابِ ٱلدُّنُولِ أَيْضًا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ٢٢ ـ ثُمَّتَ يَتْلُو يَا رَقِيبُ سَبْعَا

فِي جِيدِهَا لَمْ يَخْشَ مِنْهَا طَبْعَا ٢٣ ـ فَاإِنَّهُ يُوذِنُ بِالصِّيانَة

كَلْ لِلصَّبِيِّ خُلْ بُرْهَانَهُ

فَأَخْبَرَ رَحْمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ يُطْلَبُ مِنَ ٱلزَّوْجِ أَيْضًا وَقْتَ ٱلدُّخُولِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ زِيَادَةً عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ رَقَبَتِهَا ، وَعَنْهَا عَبَرَ بِٱلجِيدِ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْعُنْقُ مُجَازًا ، وَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : عَبَرَ بِٱلجِيدِ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْعُنْقُ مُجَازًا ، وَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : يَا رَقِيبُ ؛ ثُمَّ يَقْرَأُ : ﴿ فَٱللّهُ خَيْرٌ حَلِفِظُا وَهُو آرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [١٢] يَا رَقِيبُ ؛ ثُمَّ يَقْرَأُ : ﴿ فَٱللّهُ خَيْرٌ حَلِفِظُا وَهُو آرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [١٢] سورة يوسف/الآبة : ١٤] فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ صَانَ ٱللهُ عَلَيْهِ أَهْلَهُ وَلَمْ يَخْشَ مِنْهُنَّ سُوءًا .

وَكَذَلِكَ يُطْلَبُ فِعْلُ ذَلِكَ بِٱلصَّبِيِّ ، فَإِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يَحْفَظُهُ بِبَرَكَتِهِ .

وَ ﴿ طَبْعًا ﴾ آخِرَ ٱلْبَيْت بِفَتْحِ ٱلْبَاءِ مَصْدرٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ ، سُكَّنَهُ لِلضَّرُورَةِ ، وَهُوَ ٱلدَّنَسُ .

وَ « ٱلصِّيَانَةُ » ، مَصْدَرُ صَانَ صَوْنًا وَصِيَانًا وَصِيَانَةً ، وَهِيَ : ٱلْحِفْظُ .

وَقَوْلُهُ: « خُذْ بُرْهَانَهُ » ، تَتْمِيمٌ .

\* \* \*

وَمِنْ آدَابِ ٱلدُّخُولِ أَيْضًا مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ:

٢٥ ـ وَغَسْلُكَ ٱلْيَدَيْنِ وَٱلرِّجْلَيْنِ فِي

آنِيَةِ مِنْهَا فَهَاكَ وَٱقْتَفِ

٢٦ ـ وَرَشَّـهُ فِي كُلِّ رُكْنٍ جَاءَ

فَ احْفَظْ وُقِيتَ ٱلْبَاسُ وَٱلضَّرَّاءَ

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ يُطْلَبُ مِنَ ٱلزَّوْجِ أَيْضًا وَقْتَ ٱلدُّخُولِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ طَرَفَ يَدَيْ ٱلْعَرُوسِ وَرجْلَيْهَا أَنْ يَغْسِلَ طَرَفَ يَدَيْ ٱلْعَرُوسِ وَرجْلَيْهَا بِمَاءٍ فِي آنِيَةٍ ، وَيُصَمِّي ٱللهَ تَعَالَىٰ ، وَيُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ عَيَالِيْ ، ثُمَّ يَمْ اللهَ يَنْفِي بَمَاءً فِي آنِيَةٍ ، وَيُصَمِّي ٱللهَ تَعَالَىٰ ، وَيُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ عَيَالِیْ ، ثُمَّ يَرُشُ بِذَلكَ ٱلْمَاءِ أَرْكَانَ ٱلْبَيْتِ (١) ، فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ يَنْفِي يَرُشُ بِذَلكَ ٱلْمَاءِ أَرْكَانَ ٱلْبَيْتِ (١) ، فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ يَنْفِي الشَّرَ وَٱلشَّيْطَانَ بِفَصْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَوَرَدَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ أَنَّ النَّيِ عَلَيْهَا ، اللهِ يَعَالَىٰ ، وَوَرَدَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ أَنَّ النَّيْ يَعْلَيْهَا ،

 <sup>(</sup>١) هَذَا مِنَ ٱلْمُجَرَّبَاتِ لَيْسَ لَهُ أَيُّ دَليلِ شَرْعِيِّ ، لَكِنْ مَنْ فَعَلَهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ وَجَدَ لَهُ فَائِدَةً ، وَسِوَى ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَيْ مُسْتَنَدٍ ؛ وَفِي مَا وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَنْدُوْحَةٌ عَنْ ٱتِّبَاعِ هَذِهِ ٱلْمُجَرَّبَاتِ ٱلَّتِي لا تَسْتَنِدُ على أَيِّ شَيْءٍ مُعْتَمَدٍ .

وَٱغْسِلْ رِجلَيْهَا بِٱلْمَاءِ ، وَرُشَّ بِهِ أَرْكَانَ ٱلبَيْتِ ؛ يَدْخُلُ بَيْتَكَ سَبْعُونَ نَوْعًا مِنَ ٱلْبَرَكَةِ وٱلرَّحْمَةِ » .

وَقَوْلُهُ: « مِنْهَا » ، أَيْ : مِن ٱلْعَرُوسِ ٱلْمَفْهُومَةِ مِنَ ٱلسِّيَاقِ. وَقَوْلُهُ : « فَهَاكَ » ٱسْمُ فِعْلِ بِمَعْنَىٰ خُذْ .

« وَٱقْتَفِ » أَيْ : ٱتَّبِعْ مَا وَرَدَ عَنِ ٱلسَّلَفِ مِنْ ذَلِكَ .

وَ« جَاءَ » أَيْ : وَرَدَ . .

وَقَوْلُهُ : « فَٱحْفَظْ . . . الخ » أَيْ : إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وُقِيتَ ٱلْبَأْسَ وَٱلضَّرَّاءَ .

\* \* \*

### تَتِمَّةٌ

يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ لَيْلَةَ ٱلدُّحُولِ أَنْ لا يَدَعَ أَحَدًا يَقِفُ عِنْدَ ٱلْبَابَ لَيُلاً يُشَوِّشُ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يُبَاسِطَ ٱلْعَرُوسَ بِٱلْكَلامِ ٱلْحَسَنِ مِمَّا يَقْتَضِي ٱلْفَرَحَ بِهَا لِزَوَالِ ٱلْوَحْشَةِ عَنْهَا ، فَإِنَّ لِكُلِّ دَاخِلِ دَهْشَةً ، وَأَنْ يُلْقِمَهَا فِي فَمِهَا مِنَ ٱلطَّعَامِ وَٱلحَلاوَةِ وَلِكُلِّ غَرِيبٍ وَحْشَةً ، وَأَنْ يُلْقِمَهَا فِي فَمِهَا مِنَ ٱلطَّعَامِ وَٱلحَلاوَةِ فَلاثَ لُقُمْ كُمَا جَاءَ بِذَلِكَ ٱلأَثرُ ، وَأَنْ يَجْتَنِبَ ٱلأَطْعِمَةَ ٱلَّتِي تُمِيتُ الشَّهْوَةَ ، كَٱلْبَقْلَةِ ٱلْحَمْقَاءِ ، وَٱلْخَسِ ، وَٱلْهِنْدِبَا ، وَٱلْجَيَارِ ، وَٱلْقِنَّاءِ ، وَٱلْقَرْعِ ، وَٱلْعَدسِ ، وَٱلشَّعِيرِ ، وَٱلْأَشْيَاءِ ٱلْحَامِضَةِ وَٱلْجَامِضَةِ وَٱلْعَلَمِ ، وَٱلْقَرْعِ ، وَٱلْعَدسِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَٱلْأَشْيَاءِ ٱلْحَامِضَةِ وَٱلْعَلِمِ ، وَٱلْقَرْعِ ، وَٱلْعَدسِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَٱلْأَشْيَاءِ ٱلْحَامِضَةِ وَٱلْعَلَمِ مَا الْعَلَمِ ، وَٱلْقَرْعِ ، وَٱلْعَدسِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَٱلْأَشْيَاءِ ٱلْحَامِضَةِ وَٱلْقِنَاءِ ، وَٱلْعَدِيمِ ، وَٱلْعَدِيمِ ، وَٱلْخَمْقَاءِ ، وَٱلْعَدِيمِ ، وَٱلْأَشْيَاءِ ٱلْحَامِضَةِ مِنْ الْقَوْمَ ، وَٱلْقَرْعِ ، وَٱلْعَدسِ ، وَٱلشَّعِيرِ ، وَٱلْأَشْيَاءِ ٱلْحَامِضَةِ وَالْعَلَمْ ، وَٱلْعَدِيمِ ، وَٱلْعَدِيمِ ، وَٱلْعَدَى ، وَالْعَدَى ، وَالْعَدِيمِ ، وَٱلْعَدْمِ ، وَالْمَعْمَاءِ ، وَالْعَدْمِ ، وَالْعَدْمِ ، وَالْعَدِيمِ ، وَالْعَدِيمِ ، وَالْعَدَى ، وَالْعَدَامِ فَيَاءِ الْعَلَمْ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ مَا الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ مَا الْعَلَيْمِ ، وَالْعَدِمُ الْعُلَمِيمُ الْعَلَامِ مَا الْعُلَمْ الْعَلَامِ مَا الْعُلَامِ مَا الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ مِلْمُ الْعُلَامِ مِلْمُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ مِلْمُ الْعَلَامِ مِلْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ مِلْعُلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَمِ الْعَلَامِ مِلْعُلَامِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ مَا الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامِ مَا الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامِ مَا الْعَلَامُ الْعَلَامِ مَا الْعَلَامِ مَا الْعَلَامِ

وَٱلثُّومِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ لِلزَّوْجِ بَعْدَ ٱلدُّخُولِ: « كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَك؟ بَارَكَ ٱللهُ لَك» كَما وَرَدَ [ البخاري، رفم: ٤٧٩٣؛ «الأذكار»، رفم: ١٤٥٧].

وَيُسَنُّ لِأَهْلِهَا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهَا بِهَدِيَّةٍ يَوْمَ ثَانِي زِفَافِهَا ، وَأَنْ يَزُورَهَا مَحَارِمُها ثَامِنَ زِفَافِهَا كَمَا فَعَلَ ٱبْنُ ٱلْمُسَيِّبِ حِينَ زَوَّجَ يَزُورَهَا مَحَارِمُها ثَامِنَ زِفَافِهَا كَمَا فَعَلَ ٱبْنُ ٱلْمُسَيِّبِ حِينَ زَوَّجَ ٱبْنُتَهُ مِن ٱبْنِ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا (١) ، حَمَلَهَا بِنَفْسِهِ إِلَيْهِ ٱبْنَتَهُ مِن ٱبْنِ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا (١) ، حَمَلَهَا بِنَفْسِهِ إِلَيْهِ لَيْلًا ، فَلَمَّا دَخَلَتْ مِنَ ٱلْبَابِ ٱنْصَرَفَ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا .

\* \*

ثُمَّ قَالَ ٱلنَّاظِمُ رَحِمَهُ ٱللهُ:

فَصْلٌ فِي بَعْضِ آدَابِ ٱلْجِمَاعِ وَأَفْضَلِ كَيْفِيَّاتِهِ ، وَما يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

٢٧ ـ وَٱحْذَرْ مِنَ ٱلْجِمَاعِ فِي ٱلثِّيَابِ
 فَهُ وَ مِنَ ٱلْجَهْ لِ بِلا ٱرْتِيَابِ
 فَهُ وَ مِنَ ٱلْجَهْ لِ بِلا ٱرْتِيَابِ

<sup>(</sup>۱) راجع قصته في « سير أعلام النبلاء » ٢٣٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) الارتياب: الشك.

# ٢٨ \_ بَلْ كُلُّ مَا عَلَيْهَا صَاحِ يُنْزَعْ

وَكُلَنْ مُلاعِبًا لَهَا لا تَفْزَعْ

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّ مِنْ آدَابِ ٱلْجِمَاعِ أَنْ لا يُجَامِعَ ٱلرَّجُلُ وَوَجَنَهُ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا ، بَلْ حَتَّىٰ تَنْزِعَهَا كُلَّهَا وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، لأَنَّ ٱلسُّنَّةَ هِيَ ٱلتَّجْرِيدُ مِنَ ٱلشِّيَابِ وَٱلْفِرَاشُ ؛ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لا يُجَامِعُهَا وَهُمَا مَكْشُوفَانِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لا يُجَامِعُهَا وَهُمَا مَكْشُوفَانِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، لِحَدِيثِ : « إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ ٱلْحِمَارَيْنِ » . لا يُحَدِيثِ : « إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ ٱلْحِمَارَيْنِ » . لا يُحَدِيثِ : « إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ ٱلْحِمَارَيْنِ » .

وَكَانَ عَيَالَةٍ عِنْدَ ٱلْجِمَاعِ يُغَطِّي رَأْسَهُ وَيَغُضُّ صَوْتَهُ وَيَقُولُ لِللهَرْأَةِ: « عَلَيْكِ بٱلسَّكِينَةِ » .

وَقَالَ ٱلْحَطَّابُ : يَنْبَغِي لِلْمُجَامِعِ أَنْ يَسْتَتِرَ هُوَ وَأَهْلُهُ بِثَوْبٍ ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ أَمْ لا . [ « مواهب الجليل » ٢٨٠/١ ] .

قَالَ فِي ﴿ ٱلْمُدْخَلِ ﴾ [ لإبْنِ ٱلْحَاجِ ٱلْفَاسِي ، فِي فَصْلِ الْجُتِمَاعِ ٱلرَّجُلِ بِأَهْلِهِ ] : وَيَنْبَغِي أَنْ لا يُجَامِعَهَا وَهُمَا مَكْشُوفَانِ بَحَيْثُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ يَسْتُرُهُمَا ، لأَنَّ ٱلنَّبِيَ عَلَيْهِ نَهَى عَنْ بَحَيْثُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ يَسْتُرُهُمَا ، لأَنَّ ٱلنَّبِيَ عَلَيْهُ نَهَى عَنْ فَى خَنْ لَا يَكُونُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ يَسْتُرُهُمَا ، لأَنَّ ٱلنَّبِيَ عَلَيْهِ نَهَى عَنْ فَى لَالْعِيزَانِ ﴾ أَيْ : ٱلْحِمَارَانِ . وَقَالَ فِيهِ : ﴿ كَمَا يَفْعَلُ ٱلْعِيزَانِ ﴾ أَيْ : ٱلْحِمَارَانِ . وَقَالَ فِيهِ : ﴿ كَمَا يَفْعَلُ ٱلْعِيزَانِ ﴾ أَيْ : ٱلْحِمَارَانِ . وَقَالَ فِيهِ : ﴿ كَمَا يَفْعَلُ ٱلْعِيزَانِ ﴾ أَيْ : ٱلْحِمَارَانِ . وَقَالَ فِيهِ : ﴿ كَمَا يَفْعَلُ ٱلْعِيزَانِ ﴾ أَيْ : ٱلْحِمَارَانِ . أَنْتَهَى مَا الْعَلَيْ رَأْسَهُ إِذْ ذَاكَ حَيَاءً مِنَ ٱللهِ . أَنْتَهَى . [ ﴿ مُواهِبِ الْجَلِيلِ ﴾ ٢٨٠/ ] .

# فَائِدَتَانِ

ٱلأُولَىٰ : فِي ٱلتَّجْرِيدِ مِنَ ٱلثِّيَابِ عِنْدَ ٱلنَّوْمِ فَوَائِدُ : مِنْهَا أَنَّ فِيهِ رَاحَةَ ٱلْبَدَنِ مِنْ حَرَارَةِ حَرَكَةِ ٱلنَّهَارِ .

وَمِنْهَا سُهُولَةُ ٱلتَّقْلِيبِ يَمِينًا وَشَمَالاً.

وَمِنْهَا إِدْخَالُ ٱلسُّرُورِ عَلَىٰ ٱلأَهْلِ بِزِيَادَةِ ٱلتَّمَتُّع .

وَمِنْهَا ٱمْتِثَالُ ٱلأَمْرِ ، لأَنَّ ٱلنَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ إِضَاعَةِ ٱلْمَالِ ؛ وَلاَ شَكَّ أَنَّ ٱلنَّوْمَ فِي ٱلثَّوْبِ ٱلرَّفِيعِ يُفْسِدُهُ .

وَمِنْهَا ٱلنَّظَافَةُ ، إِذِ ٱلْغَالِبُ فِي ثَوْبِ ٱلنَّوْمِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ٱلْقَمْلُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ .

ٱلثَّانِيَةُ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ: يُسَنُّ طَيُّ ٱلثِّيَابِ بِٱللَّيْلِ، لِأَنَّ ٱللَّهَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ لِأَنَّ ٱللَّهَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ لِأَنَّ ٱللَّهَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ صَارَ ٱلشَّيْطَانُ يَلْبِسُهَا بِٱللَّيْلِ، وَهُوَ يَلْبِسُهَا بِٱلنَّهَارِ، فَتَبْلَىٰ سَرِيعًا.

وَفِي ٱلْحَدِيثِ : ﴿ ٱطْوُوا ثِيَابَكُمْ ، فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَطْوِيًا ﴾ . [ ﴿ الجامع الصغير » ، رقم : ٤٩٦٦ ] .

وَوَرَدَ أَيْضًا : « ٱطْوُوا ثِيَابَكُمْ تَرْجِعْ إِلَيْهَا أَرْوَاحُهَا » أَوْ كَما

قُالَ . [ « الجامع الصغير » ، رقم : ١١٢٠ ؛ راجع « كشف الخفاء » ، رقم : ١٦٧٩ : الطي القماش يزيد في زيّه » ] .

\* \* \*

وَمِنْ آدَابِ ٱلْجِمَاعِ أَيْضًا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَمِنْ آدَابِ ٱلْجِمَاعِ أَيْضًا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَكُنْ مُلاَعِبًا لَهَا لا تَفْزَعْ

٢٩ \_ مُعَانِقًا مُبَاشِرًا مُقَبِّلاً

فِي غَيْرِ عَيْنَيْهَا ، فَهَاكَ وَٱقْبَلاَ

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ يُطْلَبُ مِنَ ٱلزَّوْجِ إِذَا أَرَادَ ٱلْجِمَاعَ أَنْ يُطَارِحَ وَوَجَمَّهُ وَيُلاعِبَهَا بِمَا هُوَ مُبَاحٌ ، مِثْلَ : ٱلْمُلامَسَةِ وَٱلْمُعَانَقَةِ يُمَازِحَ زَوْجَتَهُ وَيُلاعِبَهَا بِمَا هُوَ مُبَاحٌ ، مِثْلَ : ٱلْمُلامَسَةِ وَٱلْمُعَانَقَةِ وَٱلْقُبْلَةِ فِي غَيْر عَيْنَيْهَا ، وَأَمَّا فِيهَا فَمُؤَدِّ لِلْفِرَاقِ ، كَمَا يَأْتِي .

وَلا يَأْتِيهَا عَلَىٰ غَفْلَةٍ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْحَدُكُمْ عَلَىٰ الْمُواتِّةِ كَمَا تَقَعُ ٱلْبَهِيمَةُ ، لِيَكُنْ بَيْنَهُمَا رَسُولٌ » ، قِيلَ : وَمَا الرَّسُولُ ؟ قَالَ : «ٱلْقُبْلَةُ وَٱلْكلامُ». [قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الرَّسُولُ؟ قالَ : «ٱلْقُبْلَةُ وَٱلْكلامُ». [قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث

الإحياء»: رواه أبو منصور الديلمي في «مسئد الفردوس» من حديث أنس، وهو منكر].

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ : ﴿ إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَجَرَّدُ تَجَرُّدَ الْفَرَسِ ﴾ أَيْ : ٱلْحِمَارِ . [راجع ابن ماجه ، رفم : ١٩٢١] .

وَلْيُقَدِّمِ ٱلتَّلَطُّفَ وَٱلْكَلامَ وَٱلتَّقْبِيلَ.

وَحِكْمَةُ ذَلِكَ أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ تُحِبُّ مِنَ ٱلرَّجُلِ مَا يُحِبُّ مِنْهَا ، فَإِذَا أَنَاهَا عَلَىٰ غَفْلَةٍ فَقَدْ يَقْضِي حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِي هِيَ ، فَيُؤَدِّي ذَلِكَ أَتَاهَا عَلَىٰ غَفْلَةٍ فَقَدْ يَقْضِي حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِي هِيَ ، فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَىٰ تَشْوِيشِهَا أَوْ إِفْسَادِ دِينِهَا ، وَٱلْخَيْرُ كُلُّهُ فِي السُّنَّةِ . وَهِيَ أَنْ إِلَىٰ تَشُوِيشِهَا أَوْ إِفْسَادِ دِينِهَا ، وَٱلْخَيْرُ كُلُّهُ فِي السُّنَّةِ . وَهِيَ أَنْ لا يَأْتِيهَا حَتَّىٰ يُحَادِثُهَا وَيُؤَانِسَهَا وَيُضاجِعَهَا ، ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَىٰ حَاجَتِهِ . لا يَأْتِيهَا حَتَّىٰ يُحَادِثُهَا وَيُؤَانِسَهَا وَيُضاجِعَهَا ، ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَىٰ حَاجَتِهِ .

وَفِي ٱلْحَدِيثِ : « ثَلاثَةٌ مِنَ ٱلْعُجْزِ [ فِي ٱلرَّجُلِ ] : أَنْ يَلْقَىٰ الرَّجُلُ مَنْ يُحِبُ مَعْرِفَتَهُ فَيُفَارِقُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ ٱسْمَهُ ونَسَبَهُ ، وَأَنْ يَقَارِبَ ٱلرَّجُلُ جَارِيَتَهُ [ أَوْ زَوْجَتَهُ يُكُرِمَهُ أَخُوهُ فَيَرُدُّ كَرَامَتَهُ ، وَأَنْ يَقَارِبَ ٱلرَّجُلُ جَارِيَتَهُ [ أَوْ زَوْجَتَهُ يُكُرِمَهُ أَخُوهُ فَيَرُدُّ كَرَامَتَهُ ، وَأَنْ يَقَارِبَ ٱلرَّجُلُ جَارِيَتَهُ [ أَوْ زَوْجَتَهُ فَيُصِيبُهَا ] قَبْلَ أَنْ يُحَدِّنُهَا وَيُؤَانِسَهَا وَيُضَاجِعَهَا وَيَقْضِي حَاجَتَهُ فَيُصِيبُهَا ] مَنْهُ ] » . [ قال الحافظ العراقي في «تخريج مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِي حَاجَتَهَا [ مِنْهُ ] » . [ قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء » : رَوَاهُ أَبُو مَنْصُورِ ٱلدَّيْلَمِيُّ . وراجع «مجمع الزوائد » ٢٩٨/٤ ، رقم : أحاديث الإحياء » : رَوَاهُ أَبُو مَنْصُورِ ٱلدَّيْلَمِيُّ . وراجع «مجمع الزوائد » ٢٩٨/٤ ، رقم :

\* \* \*

وَأَشَارَ بِقُوْلِهِ :

٣٠ ـ وَعَكْسِ ذَا يُعِودُي لِلشِّقَاقِ

بَيْنَهُمَ ا صَاح وَلِلْفِ رَاقِ

إِلَىٰ أَنَّ إِنْيَانَ ٱلزَّوْجِ زَوْجَتَهُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيمٍ مُلاعَبَةٍ وَلا تَقْبِيلِ رَأْسٍ ، أَوْ مَع تَقْبِيلٍ في ٱلْعَيْنَيْنِ مُوجِبٌ لِلْفِرَاقِ وَلِلسَّقَاقِ : وَهُوَ ٱلْمُخَالَفَةُ ، وَيَكُونُ ٱلْوَلَدُ جَاهِلاً غَبِيًّا كَمَا فِي « ٱلنَّصِيحَةِ » .

\* \* \*

#### فَائِدَةٌ

وَرَدَ ثُوَابٌ عَظِيمٌ فِيمَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ بِٱلنِّيَّةِ ٱلطَّالِحَةِ بَعْدَ ٱلْقُبْلَةِ وَٱلمُلاعَبَةِ .

فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْهُ « مَنْ أَخَذَ بِيَدِ ٱمْرَأَتِهِ يُرَاوِدُهَا كَتَبَ ٱللهُ لَهُ حَسَنَةً ، وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً ، وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً ؛ وَإِنْ عَانَقَهَا كَتَبَ ٱللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ ؛ وَإِنْ قَبَّلَهَا كَتَبَ ٱللهُ لَهُ عِشْرِينَ سَيِّئَةً ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرِينَ سَيِّئَةً ، وَرَفَعَ لَهُ عِشْرِينَ سَيِّئَةً ، وَرَفَعَ لَهُ عِشْرِينَ سَيِّئَةً ، وَرَفَعَ لَهُ عِشْرِينَ دَرَجَاتٍ ؛ وَإِنْ قَبَّلَهَا كَتَبَ ٱللهُ لَهُ عِشْرِينَ سَيِّئَةً ، وَرَفَعَ لَهُ عِشْرِينَ دَرَجَاتٍ ؛ وَإِنْ قَبَلَهَا كَتَبَ ٱللهُ لَهُ عِشْرِينَ سَيِّئَةً ، وَرَفَعَ لَهُ عِشْرِينَ مَنَةً دَرَجَةً ؛ وَإِنْ أَتَاهَا كَانَ لَهُ خَيْرًا مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » .

وَعَنِ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ لاعَبَ زَوْجَتُهُ كَتِب ٱللهُ لَهُ عِشْرِينَ صَيِّئَةً ؛ فَإِذَا أَخَذَ بِيَدِهَا كَتَبَ ٱللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ حَسَنَةً ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرِينَ سَيِّئَةً ؛ فَإِذَا قَبَّلَهَا كَتَبَ ٱللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ سَيِّئَةً ؛ فَإِذَا قَبَّلَهَا كَتَبَ ٱللهُ لَهُ سَيِّينَ سَيِّئَةً ؛ فَإِذَا أَصَابَها كَتَبَ ٱللهُ لَهُ لِهُ سِتِينَ سَيِّئَةً ؛ فَإِذَا أَصَابَها كَتَبَ ٱللهُ لَهُ مِئَةً وَعِشْرِينَ سَيِّئَةً ؛ فَإِذَا أَصَابَها كَتَبَ ٱللهُ لَهُ مِئَةً وَعِشْرِينَ سَيِّئَةً ؛ فَإِذَا أَعَابَهَا كَتَبَ ٱللهُ لَهُ مِئَةً وَعِشْرِينَ سَيِّئَةً ؛ فَإِذَا ٱغْتَسَلَ

نَادَىٰ ٱللهُ ٱلْمَلائِكَةَ فَيَقُولُ: ٱنْظُرُوا إِلَىٰ عَبْدِي يَغْتَسِلُ مِنْ خَوْفِي ، يَتَيَقَّنُ أَنِّي رَبُّهُ ، كَتَبَ ٱللهُ بِهَا حَسَنَةً » .

وَفِي « شِفَاءِ ٱلصُّدُورِ » عَنِ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْةٍ أَنَّهُ قَالَ : « إِنْ أَخَذَتِ ٱلْمَرْأَةُ فِي شَأْنِ زَوْجِهَا ، أَوْ تَزَيَّنَتْ تُرِيدُ بِذَلِكَ رِضَاهُ ، كُتِبَ لَهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهَا قَدْرُهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهَا قَدْرُهُ مَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهَا قَدْرُهُ دَرَجَاتٍ ؛ فَإِنْ دَعَاهَا فَأَطَاعَتْهُ ، ثُمَّ حَمَلَتْ مِنْهُ ، كَانَ لَهَا مِثْلَ دَرَجَاتٍ ؛ فَإِنْ دَعَاهَا فَأَطَاعَتْهُ ، ثُمَّ حَمَلَتْ مِنْهُ ، كَانَ لَهَا مِثْلَ أَجْرِ ٱلصَّائِمِ ٱلْقَائِمِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، فَإِنْ أَخَذَهَا ٱلطَّلْقُ كَانَ لَهَا بِكُلِّ أَجْرِ ٱلصَّائِمِ ٱللهُ تَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، فَإِنْ وَضَعَتْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ أَجْرِهَا إِلاَّ طَلْقٍ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، فَإِنْ وَضَعَتْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ أَجْرِهَا إِلاَّ طَلْقٍ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، فَإِنْ وَضَعَتْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ أَجْرِهَا إِلاَّ لَلْهُ ، وَكَانَ لَهَا بِكُلِّ مَصَّةٍ مِنْ رِضَاعٍ وَلَلِهَا كَعِتْقِ عَشْرِ رِقَابٍ ، ٱللهُ ، وَكَانَ لَها بِكُلِّ مَصَّةٍ مِنْ رِضَاعٍ وَلَلِهَا كَعِتْقِ عَشْرِ رِقَابٍ ، فَإِنْ فُطِمَ نُودِيَتْ : ٱسْتَأْنِفِي ٱلْعَمَلَ ، قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَىٰ » . فَإِنْ فُطِمَ نُودِيَتْ : ٱسْتَأْنِفِي ٱلْعَمَلَ ، قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَىٰ » .

قَالَتْ عَائِشَةُ : لَقَدْ أُعْطِيَ ٱلنِّسَاءُ خَيْرًا كَثِيرًا ، فَمَا لَكُمْ مَعْشَرَ ٱلرِّجَالِ ؟ فَضَحِكَ ٱلنَّبِيُ يَيَلِيْ ، وَقَالَ : « مَا مِنْ رَجُلِ أَخَذَ بِيدِ زَوْجَتِهِ يُرَاوِدهَا إِلاَّ كَتَبَ ٱللهُ لَهُ خَمْسَ حَسَنَاتٍ ، فَإِنْ عَانَقَهَا فَعَشْرُ زَوْجَتِهِ يُرَاوِدهَا إِلاَّ كَتَبَ ٱللهُ لَهُ خَمْسَ حَسَنَاتٍ ، فَإِنْ عَانَقَهَا فَعَشْرُ خَسْنَاتٍ ، فَإِنْ قَالَهَا كَانَ خَيْرًا مِنَ اللهُ نَيْ وَمَا فِيهَا ، فَإِنْ قَامَ لِيَغْتَسِلَ لَمْ يَجْرِ ٱلْمَاءُ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ اللهُ نَيْ وَمَا فِيهَا ، فَإِنْ قَامَ لِيَغْتَسِلَ لَمْ يَجْرِ ٱلْمَاءُ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ إِلاَّ مَحَىٰ لَهُ سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً ، وَيُعْطَىٰ بِغُسْلِهِ خَيْرًا مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَإِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ يُبَاهِي بِهِ ٱلْملائِكَةَ يَقُولُ : ٱنْظُرُوا اللهُ نَيْا وَمَا فِيهَا ، وَإِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ يُبَاهِي بِهِ ٱلْملائِكَةَ يَقُولُ : ٱنْظُرُوا إِلَىٰ عَبْدِي فِي لَيْلَةٍ قَرَّةٍ ( بَارِدَةٍ ) يَغْتَسِلُ مِنَ ٱلْجَنَابَةِ يَتَيَقَّنُ بِأَنِي إِلَىٰ عَبْدِي فِي لَيْلَةٍ قَرَّةٍ ( بَارِدَةٍ ) يَغْتَسِلُ مِنَ ٱلْجَنَابَةِ يَتَيَقَّنُ بِأَنِي إِلَىٰ عَبْدِي فِي لَيْلَةٍ قَرَّةٍ ( بَارِدَةٍ ) يَغْتَسِلُ مِنَ ٱلْجُنَابَةِ يَتَيَقَّنُ بِأَنِي إِلَىٰ عَبْدِي فِي لَيْلَةٍ قَرَّةٍ ( بَارِدَةٍ ) يَغْتَسِلُ مِنَ ٱلْجُنَابَةِ يَتَيَقَّنُ بِأَنِي

رَبُّهُ ، أَشْهِدُكُمْ بِأَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ » رَوَاهُ ٱلثَّعَالِبِيُّ . ٱنْتَهَىٰ .

\* \* \*

وَمِنْ آدَابِ ٱلْجِمَاعِ أَيْضًا مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ : ٢٦ \_ وَطَيِّبَـنْ فَاكَ بِطِيبٍ فَائِـحْ

عَلَى السدَّوَام نِلْتُمُ الْمَنَائِدِ عَلَيْهُ مُ

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ يُطْلَبُ مِنَ ٱلزَّوْجِ أَنْ يَجْعَلَ فِي فَمِهِ مَا يُطِيبُهُ كَٱلْقُرُنْفُلِ وَٱلْمُصْطَكَى وَٱلْعُودِ ٱلْهِنْدِيِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، لأَنَّ مَا يُطِيبُهُ كَٱلْقُرُنْفُلِ وَٱلْمُصْطَكَى وَٱلْعُودِ ٱلْهِنْدِيِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، لأَنَّ ذَلِكَ مُوجِبٌ لِلْمَحَبَّةِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ خَاصًّا بِلَيْلَةِ ٱلدُّخُولِ ، بَلْ هُو مَطْلُوبٌ فِي سَائِرِ ٱلأَوْقَاتِ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ عَلَىٰ ٱلدَّوَامِ .

وَقَوْلُهُ: « فَائِح »: ٱسْمُ فَاعِلٍ مِنْ فَاحَ ٱلْمِسْكُ يَفُوحُ فَوْحًا ، وَيَفِيحُ فَيْحًا أَيْضًا : إِذَا ٱنْتَشَرَتْ رِيحُهُ . قَالُوا : وَلا يُقَالُ فَاحِ إِلاَّ فِي ٱلرِّيحِ ٱلطَّيِّبَةِ خَاصَّةً ، وَلا يُقَالُ فِي ٱلْخَبِيئَةِ وَٱلْمُنْتِنَةِ فَاحَ إِلاَّ فِي ٱلرِّيحِ ٱلطَّيِّبَةِ خَاصَّةً ، وَلا يُقَالُ فِي ٱلْخَبِيئَةِ وَٱلْمُنْتِنَةِ فَاحَ ، بَلْ يُقَالُ : هَبَّتْ رِيحُهَا ، كَمَا فِي « ٱلْمِصْبَاحِ » . وَ « ٱلْمَنَائِحُ » ، جَمْعُ مَنِيحَةٍ ، وَهِيَ : ٱلْعَطِيَّةُ .

\* \*

#### فُوائِدُ

ٱلأُولَىٰ : يُسَنُّ لِلْمَرْأَةُ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِزَوْجِهَا وَتَتَطَيَّبَ .

قَالَ ٱلنَّبِيُّ عَلَيْهُ: « خَيْرُ ٱلنِّسَاءِ ٱلْعَطِرَةُ ٱلْمُطَهَّرَةُ »(١)، وَٱلْمُطَهَّرَةُ : ٱلْمُتَنَظِّفَةُ بٱلمَاء .

وَقَالَ سَيِّدُنَا عَلِيٍّ كَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ: خَيْرُ نِسَائِكُمُ ٱلطَّيِّبَةُ الطَّيِّبَةُ الطَّعَامِ، ٱلَّتِي إِذَا أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ قَصْدًا، وَإِذَا أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ قَصْدًا، وَإِذَا أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ قَصْدًا، وَإِذَا أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ قَصْدًا، فَتِلْكَ مِنْ عَمَلِ ٱللهِ، وَعَمَلُ ٱللهِ اللهِ مَنْ عَمَلِ ٱللهِ، وَعَمَلُ ٱللهِ لا يَخِيبُ، ٱنْتَهَىٰ .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : كُنَّا نُضَمَّدُ جِبَاهَنَا بِٱلسُّكِ ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهِهَا ، فَيَرَاهُ ٱلنَّبِيُ يَكِيُ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهِهَا ، فَيَرَاهُ ٱلنَّبِيُ يَكِينَ وَلا يُنْكِرُهُ . [ وَٱلسُّكُ : ضَرْبٌ من ٱلطِّيبِ يُرَكَّبُ من مِسْكِ ورامَكِ ، عَرَبِيُ . قال في « القاموس المحيط » : السُّكُ : طِيبٌ يُرَكِّدُ مِن ٱلرَّامِكِ مَدْقُوقًا مَنْخُولًا معجونًا بِٱلْماءِ ، وَيُعْرَكُ شَدِيدًا ، وَيُعْرَكُ لَيْلَةً ، فَيُعْرَكُ لَيْلَةً ، فَيُعْرَكُ لَيْلَةً ، فَيُعْرَكُ لَيْلَةً ،

<sup>(</sup>١) ٱلَّذِي فِي كُتُب غَرِيبِ ٱلْحَدِيثِ وَٱللَّغَةِ: " خَيْرُ ٱلنِّسَاءِ ٱلْخَفِرَةُ ٱلْعَطِرَةُ ٱلْعَطِرَةُ الْمَذِرَةُ ٱلْقَذِرَةُ »، وفي " لسان العرب » أن هذا مما قلته العرب . مادة : مطر .

ثُمَّ يُسْحَقُ ٱلْمِسْكُ وَيُلْقَمُهُ ، وَيُعْرَكُ شَدِيدًا وَيُقَرَّصُ ، وَيُتْرَكَ يُومَيْنِ ، ثُمَّ يُثْقَبُ بِمِسَلَّةٍ ، وَيُنْظَمُ فِي خَيْطِ قِنَّبٍ ، وَيُترَكُ سَنَةً ، وَكُلَّمَا عَتُقَ طَابَتْ رَائِحَتُهُ ] .

النَّانِيةُ: يُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُكَحِّلَ عَيْنَيْهَا ، وَأَنْ تَخْضِبَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا بِالْحِنَّاءِ دُونَ نَقْشِ وَتَسْوِيدٍ ، قَالَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ: « إِنِّي لَا لِجْلَيْهَا بِالْحِنَّاءِ دُونَ نَقْشِ وَتَسْوِيدٍ ، قَالَ ٱلنَّبِيُ ﷺ: « إِنِّي لأَبْغِضُ ٱلْمَرْهَاءُ : ٱلَّتِي لأَبْغِضُ ٱلْمَرْهَاءُ : ٱلَّتِي لأَخِضَابَ بكَفَيْهَا . لا كُحْلَ بِعَيْنَيْهَا ، وَٱلسَّلْتَاءُ : ٱلَّتِي لا خِضَابَ بكَفَيْهَا .

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: يَا مَعْشَرَ ٱلنِّسَاءِ! إِذَا الْخَتَضَبْتُنَ فَإِيَّاكُنَّ وَٱلنَّقْشَ [ وَٱلتَّطْرِيفَ ] ، وَلْتَخْضُبْ إِحْدَاكُنَّ يَدُيْهَا إِلَىٰ هَذَا ؛ وَأَشَارَ إِلَىٰ مَوْضِعِ ٱلسِّوَارِ . [ " كنز العمال " ، رفم: يَدَيْهَا إِلَىٰ هَذَا ؛ وَأَشَارَ إِلَىٰ مَوْضِعِ ٱلسِّوَارِ . [ " كنز العمال " ، رفم: يَدَيْهَا إِلَىٰ هَذَا ؛ وَأَشَارَ إِلَىٰ مَوْضِعِ ٱلسِّوَارِ . [ " كنز العمال " ، رفم: يَدَيْهَا إِلَىٰ هَذَا ؛ وَأَشَارَ إِلَىٰ مَوْضِعِ ٱلسِّوَارِ . [ " كنز العمال " ، رفم: يَدَيْهَا إِلَىٰ هَذَا ؛ وَأَشَارَ إِلَىٰ مَوْضِعِ ٱلسِّوَارِ . [ " كنز العمال " ، رفم: يَدَيْهَا إِلَىٰ هَا مُؤْضِعَ السِّوَارِ . [ " كنز العمال " ، رفم : يُدَيْهَا إِلَىٰ هَا إِلَىٰ إِلَىٰ هَا إِلَىٰ هَا إِلَىٰ هَا إِلَىٰ إِلَا إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَٰ إِلَىٰ إِلَا إِلَىٰ إِلَا إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَىٰ إِلَا إ

وَأَمَّا خِضَابُ ٱلرَّجُلِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِٱلْحِنَّاءِ فَحَرَامٌ .

وَأَمَّا ٱلحُرْقُوسُ ٱلَّذِي يَزُولُ بِٱلمَاءِ فَقَطْ فَلا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ لا يَزُولُ إِلاَ يَزُولُ اللهَاءِ فَلا ؛ لأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ وُصُولِ ٱلْمَاءِ للا يَزُولُ إِلاَ بِٱلتَّقْشِيرِ أَوْ تَجَسُّدٍ فَلا ؛ لأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ وُصُولِ ٱلْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ .

وَأَمَّا تَحْمِيرُ ٱلْوَجْهِ بِٱلْحُمْرَةِ ، وَخِضَابُ ٱلشَّفَتَيْنِ بِٱلسِّوَاكِ ، وَخِضَابُ ٱلشَّفَتَيْنِ بِٱلسِّوَاكِ ، وَتَطْرِيفُ ٱلأَصَابِعِ بِٱلْحِنَّاءِ ؛ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ .

ٱلثَّالِئَةُ: قَالَ فِي كِتَابِ « ٱلْبَرَكَةِ » : وَلا يَجُوزُ ٱسْتِعْمَالُ الدَّرَاهِمِ وَٱلدَّنَانِيرِ ٱلَّتِي تُنْقَبُ وَتُجْعَلُ فِي ٱلقِلادَةِ عَلَىٰ ٱلأَصَحِّ ، الدَّرَاهِمِ وَٱلدَّنَانِيرِ ٱلَّتِي تُنْقَبُ وَتُجْعَلُ فِي ٱلقِلادَةِ عَلَىٰ ٱلأَصَحِّ ، بِخِلافِ ٱلحُلِيِّ ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ تَرْكُهُ ، وَٱلتَّحَلِّي بِٱلدَّهَبِ وَٱلفِضَّةِ جَائِزٌ لِلنِّسَاءِ ، وَكَذَلِكَ ثَقْبُ آذَانِهِنَّ لِلْقُرْطِ جَائِزٌ ، وَالنِّسَاء ، وَكَذَلِكَ ثَقْبُ آذَانِهِنَّ لِلْقُرْطِ جَائِزٌ ، وَالفِضَةِ ، وَسُئِلَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ ٱلصَّلاةُ بِهِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ تَغْيِيرِ ٱلْخِلْقَةِ ، وَسُئِلَ مَالِكُ : أَيُّ يَكُونُ فِي أَرْجُلِ ٱلنِّسَاءِ مِنَ ٱلْخَلاجِلِ ؟ فَقَالَ : تَرْكُهُ أَحَبُ إِلَيْ يَكُونُ فِي أَرْجُلِ ٱلنِّسَاءِ مِنَ ٱلْخَلاجِلِ ؟ فَقَالَ : تَرْكُهُ أَحَبُ إِلَيْ يَكُونُ فِي أَرْجُلِ ٱلنِّسَاءِ مِنَ ٱلْخَلاجِلِ ؟ فَقَالَ : تَرْكُهُ أَحَبُ إِلَيْ مَالِكِ إِلَيْ مَالِكِ إِلَيْ مَالِكِ النَّهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيم ، لأَنَّ ٱلَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِنَ تَرْكُ ذَلِكَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيم ، لأَنَّ ٱلَذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِنَ مَا لِكَ فَرِكُ ذَلِكَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيم ، لأَنَّ ٱلَذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِنَ مَا لِكَ فَرِكُ ذَلِكَ أَحَبُ إِلَى إِظْهَارِهِ وَسَمَاعِهِ . ٱنْتَهَىٰ .

وَمَا ذُكِرَ مِنْ جَوَازِ ثَقْبِ ٱلأَذُنِ لِلْقُرْطِ هُوَ ٱلَّذِي حَكَاهُ ٱبْنُ فَرْحُونَ عَنِ ٱلإِمْامِ أَحْمَدَ ، خِلافَ مَا لِلْغَزَالِيِّ مِنَ ٱلْمَنْعِ ، وَبَالَغَ فِي إِنْكَارِ ٱلْجَوَازِ حَتَّىٰ قَارَبَ أَنْ يَدَّعِيَ ٱلإِجْمَاعَ عَلَىٰ ٱلْمَنْعِ .

وَيُوَيِّدُ ٱلْجَوَازَ مَا فِي ٱلصَّحِيحِ مِنْ أَنَّ ٱلنِّسَاءَ كُنَّ يَلْبِسْنَ ٱلْحُلِيِّ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ بَعْضُ ٱلشُّيُوخِ: وَهُوَ ٱلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَلِّدَ ، لأَنَّ غَيْرَهُ يُولَدُ ، لأَنَّ غَيْرَهُ يُؤَدِّي لِتَجْرِيحِ ٱلأُمَّةِ كُلِّهَا ؛ وَهَذَا فِي حَقِّ ٱلنِّسَاءِ ، وَأَمَّا ٱلرِّجَالُ وَٱلصِّبْيَانُ فَٱلاَتِّفَاقُ عَلَىٰ ٱلْمَنْعِ . ٱنْتَهَىٰ .

ٱلرَّابِعَةُ: تَسْمِينُ ٱلْمَرْأَةِ نَفْسَهَا مِنَ ٱلرِّينَةِ.

قَالَ ٱبْنُ سِيرِينَ : مَا رَأَيْتُ عَلَىٰ رَجُلٍ لِبَاسًا أَزْيَنَ مِنْ فَصَاحَةٍ ، وَمَا رَأَيْتُ لِبَاسًا عَلَىٰ ٱمْرَأَةٍ أَزْيَنَ مِنْ شَحْم .

وَقِيلَ: ٱلشَّحْمُ أَحَدُ ٱلْحُسْنَيْنِ، لَكِنْ قَالَ ٱلبُرْزُلِيُّ: سَأَلْتُ شَيْخَنَا ٱبْنَ عَرَفَةَ عَنْ تَسْمِينِ ٱلْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ: مَا يُؤَدِّي إِلَىٰ ٱلضَّرَرِ فَيَا ٱبْنَ عَرَفَةَ عَنْ تَسْمِينِ ٱلْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ: مَا يُؤَدِّي إِلَىٰ ٱلضَّرَرِ فِي جَسْمٍ وَنَحْوِهِ لا يَجُوزُ، وَمَالا: جَازَ، لأَنَّهُ مِنْ كَمَالِ فِي جَسْمٍ وَنَحْوِهِ لا يَجُوزُ، وَمَالا: جَازَ، لأَنَّهُ مِنْ كَمَالِ أَلْمُتْعَةِ، وَهِيَ جَائِزَةٌ. [ « مواهب الجليل » ٢٤٧/٣].

قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : شَحْمُ ٱلْمَرْأَةِ لا خَيْرَ فِيهِ ، لأَنَّهُ ثِقَلٌ فِي الْحَيْرَ فِيهِ ، لأَنَّهُ ثِقَلٌ فِي الْحَيَاةِ ، وَنَتَنُّ بَعْدَ ٱلْمَمَاتِ . [ « مواهب الجليل » ٣/ ٢٤٧] .

ٱلْخَامِسَةُ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ: ﴿ أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ وَتَعَطَّرَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تَمْشِي فِي غَضَبِ ٱللهِ وَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تَمْشِي فِي غَضَبِ ٱللهِ وَسُخْطِهِ ، حَتَّىٰ تَرْجِعَ إِلَىٰ بَيْتِهَ » . [ « الجامع الصغير » ، رقم : ٢٩٤٣ ] .

وَقَالَ عَلَيْهِ : ﴿ أَيُّمَا آمْرَأَةٍ كَشَفَتْ عَنْ زِينَتِهَا مَالاً يُرِيدُ زَوْجُهَا فَعَلَيْهَا وِزْرَ سَبْعِينَ زَانِيَةٍ إِلاَّ أَنْ تَتُوبَ ، وَأَيُّمَا آمْرَأَةٍ مَلاَّتْ عَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا مَلاَ ٱللهُ عَيْنَهَا مِنَ ٱلنَّارِ » .

فَلْيَحْتَرِزِ ٱلْمَرْءُ مِنْ هَذِهِ ٱلْبَلِيَّةِ ، وَلْيَحْفَظْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلنَّظَرِ إِلَىٰ غَيْرِ مَحَارِمِهِنَّ مِنَ ٱلْبَرِيَّةِ . رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ : وَٱللهِ لأَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ حَرِيمِي أَلْفُ رَجُلٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَنْظُرَ هِيَ إِلَىٰ رَجُلٍ وَاحِدٍ .

وَلِذَلِكَ وَصَفَ ٱللهُ نِسَاءَ ٱلْجَنَّةِ بِقَصْرِهِنَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ ، فَقَالَ : ﴿ مَّقَصُورَتُ فِي ٱلِخِيَامِ ﴾ [٥٥ سورة الرحمن/الآية : ٧٢] .

\* \* \*

وَمِنْ آدَأْبِ ٱلْجِمَاعِ أَيْضًا مَا أَشَارَ لَهُ ٱلنَّاظِمُ رَحِمَهُ ٱللهُ بِقَوْلِهِ: ٣٢ ـ وَلا تُمَكِّنْهَا خَلِيلِي دِرْهَمَا

لِحَلِّهَا ٱلسِّرْوَالَ هَاكَ وَٱفْهَمَا

٣٣ - لِكُونِهِ فِي ٱلشِّبْهِ كَالزِّنَاءِ

فَ ٱحْدِذَرْ تُسوَافِقْ سُنَّةَ ٱلْبِنَاءِ

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْعَرُوسِ أَنْ يَدْفَعَ لِلْعَرُوسَةِ شَيْئًا مِنَ ٱلدَّرَاهِمِ لِكَيْ يَحُلَّ سَرَاوِيلَهَا ، لأِنَّ ذَلِكَ شَبِيهٌ بِٱلزِّنَا . فَلْيَحْذَرِ الْعَاقِلُ ذَلِكَ شَبِيهٌ بِٱلزِّنَا . فَلْيَحْذَرِ ٱلْعَاقِلُ ذَلِكَ لِيُوَافِقَ ٱلسُّنَّةَ ٱلْمُطَهَّرَةَ .

قَالَ فِي ﴿ ٱلْمُدْخَلِ ﴾ : وَقَدْ وَقَعَ بِمَدِينَةِ فَاسٍ أَنَّ ٱلرَّجُلَ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ يُعْطِي فِضَّةً قَبْلَ حَلِّ ٱلسَّرَاوِيلِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ دَخَلَ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ يُعْطِي فِضَّةً قَبْلَ حَلِّ ٱلسَّرَاوِيلِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَلْعُلَمَاءَ ، فَقَالُوا : هَذَا شَبِيهُ بِٱلزِّنَا ، فَمَنَعُوهُ . ٱنْتَهَىٰ .

وَقَالَ فِي « ٱلنَّصِيحَةِ » : وَلا يُعْطِيهَا شَيْئًا عِنْدَ تَمْكِينِهَا مِنْهُ ،

فَإِنَّهُ شَبِيهٌ بِٱلزِّنَا ، وَكَانَ يُعْرَفُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ ٱلْمَغْرِبِ بِحَلِّ ٱلسَّرَاوِيلِ . ٱنْتَهَىٰ .

وَ « ٱلْخَلِيلُ » : ٱلصَّدِيقُ . وَيُجْمَعُ عَلَىٰ أَخِلاً ءِ .

وَ السِّرْوَالُ » : لُغَةٌ فِي السَّرَاوِيلِ . وَالْجُمْهُورُ أَنَّ السَّرَاوِيلَ أَعْجَمِيَّةٌ ، وَقِيلَ : عَرَبِيَّةٌ ، جَمْعُ سِرْوَالَةٍ تَقْدِيرًا ، وَالْجَمْعُ سَرَاوِيلاتٍ ، كَمَا فِي « ٱلْمِصْبَاحِ » .

وَ « ٱلزِّنَاءُ » بِٱلمَدِّ وَيُقْصَرُ ، وَقِيلَ : ٱلْمَمْدُودُ لُغَةُ نَجْدٍ ، وَالْمَقْصُورُ لُغَةُ الْحِجَازِ .

وَقَوْلُهُ: « هَاكَ وَٱفْهَمَا »: تَتْمِيمٌ.

\* \*

# تُنبيةُ

يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ ٱلنَّاظِمِ رَحِمَهُ ٱللهُ: «لِحَلِّهَا ٱلسِّرُوالَ »(١) ، وَهُو كَذَلِكَ ، بَلْ أَنْ لُبْسَ ٱلسَّرَاوِيلِ مَطْلُوبٌ فِي حَقِّ ٱلْعَرُوسِ ، وَهُو كَذَلِكَ ، بَلْ يَطْلُبُ فِي حَقِّ ٱلْحَدِيثِ : أَنَّ ٱمْرَأَةً صُرِعَتْ يَطْلُبُ فِي حَقِّ ٱلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا : فَفِي ٱلْحَدِيثِ : أَنَّ ٱمْرَأَةً صُرِعَتْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ ، فَأَنْكَشَفَتْ ، فَإِذَا هِيَ بِسَرَاوِيلَ ، عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ ، فَأَنْكَشَفَتْ ، فَإِذَا هِيَ بِسَرَاوِيلَ ،

<sup>(</sup>١) التُّبَان ، وَهُوَ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ بِٱلْعَامِيَّةِ قَدِيمًا وَفِي عَصْرِنا ٱللِّبَاسُ . كما هو الترجمة العربية المُناسِبَة لِلِبَاسِ ٱلْبَحْرِ الذي يقال له : ٱلْمَايوه .

فَقَالَ عَلَيْ : « رَحِمَ ٱللهُ ٱلْمُتَسَرُولاتِ مِنْ أُمَّتِي » . [ «الجامع الصغير » ، رقم : ٤٤٢١ ] .

وَقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ : يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ لِبْسُ ٱلسَّرَاوِيلِ إِذَا رَكِبَتْ أَوْ سَافَرَتْ خِيفَةَ ٱنْكِشَافِ ٱلْعَوْرَةِ إِذَا صُرِعَتْ ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ أَوْ سَافَرَتْ خِيفَةَ ٱنْكِشَافِ ٱلْعَوْرَةِ إِذَا صُرِعَتْ ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ رُكُوبِ أَوْ سَفَرِ فَٱلْمِئْزَرُ شَأْنُهَا .

\* \* \*

## فَائِدَةٌ

قَالَ ٱبْنُ ٱلْقَيِّمِ: رُوِيَ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ أَنَّهُ لَهِسَ السَّرَاوِيلَ ، وَكَانُوا يَلْبَسُونَهُ فِي زَمَانِهِ وَإِذْنِهِ . ٱنْتَهَىٰ .

قَالَ بَعْضُهُمْ : وَمِمَّا يُرَجَّحُ أَنَّهُ ﷺ لَبِسَهُ وَأَمَرَ بِهِ .

فَقَدْ أَخْرَجَ ٱلْعُقَيْلِيُّ وَٱبْنُ عَدِيِّ فِي ﴿ ٱلْكَامِلِ ﴾ وَٱلْبَيْهَقِيُّ فِي ﴿ ٱلْكَامِلِ ﴾ وَٱلْبَيْهَقِيُّ فِي ﴿ ٱلْأَدَبِ ﴾ ، عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا : ﴿ ٱتَّخِذُوا ٱلسَّرَاوِيلاتِ ، فَإِنَّهَا مِنْ أَسْتَرِ ثِيابِكُمْ ، وَحَصِّنُوا بِهَا نِسَاءَكُمْ إِذَا خَرَجْنَ ﴾ ذَكَرَهُ فِي مِنْ أَسْتَرِ ثِيابِكُمْ ، وَحَصِّنُوا بِهَا نِسَاءَكُمْ إِذَا خَرَجْنَ ﴾ ذَكَرَهُ فِي مِنْ أَسْتَرِ ثِيابِكُمْ ، وَحَصِّنُوا بِهَا نِسَاءَكُمْ إِذَا خَرَجْنَ ﴾ ذَكَرَهُ فِي الْجَامِع ﴾ . [ ﴿ الجامع الصغير ﴾ ، رقم : ٩٩ ] .

قَالَ ٱلسُّيُوطِيُّ فِي أَوَّلِيَّاتِهِ: وَأَوَّلُ مَنْ لَبِسَ ٱلسَّرَاوِيلَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، أَخْرَجَهُ وَكِيعٌ فِي « تَفْسِيرِهِ » ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . ٱنْتَهَدا.

وَذَكَرَ ٱلْعَلاَمَةُ [ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ ] ٱبْنُ زِكْرِي [ ٱلْفَاسِيُّ ] أَنَّ ٱلإِمَامَ ٱلْجَلِيلَ ٱلشَّرِيفَ ٱلْمَاجِدَ ٱلأَصِيلَ مَوْلانًا عَبْدَ ٱللهِ بْنِ طَاهِر سُئِلَ عَنِ لُبْسِ ٱلسَّرَاوِيلِ ، هَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَمْ لا ؟ فَذَهَبَ إِلَىٰ دَارِ شَيْخِهِ سَيِّدِي أَحْمَلَ [ بن علي ] ٱلْمَنْجورِ لا ؟ فَذَهَبَ إِلَىٰ دَارِ شَيْخِهِ سَيِّدِي أَحْمَلَ [ بن علي ] ٱلْمَنْجورِ الا ؟ فَذَهَبَ إِلَىٰ دَارِ شَيْخِهِ سَيِّدِي أَحْمَلَ [ بن علي ] ٱلْمَنْجورِ الا ؟ فَذَهَبَ إِلَىٰ دَارِ شَيْخِهِ سَيِّدِي أَحْمَلَ آ بن علي ] ٱلمَنْجورِ يَلْبَسُهُ تَارَةً وَيَتُرُكُهُ أُخْرَىٰ . فَأَجَابَ ٱلسَّائِلَ بِأَنَّهُ عَلَيْهُ كَانَ يَلْبَسُهُ تَارَةً وَيَتُرُكُهُ أُخْرَىٰ ؛ لِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ شِدَّةِ تَجَرُّدِ ٱلشَّيْخِ ٱلْمَذْكُورِ لاِتّبَاعِ وَيَتْرُكُهُ أُخْرَىٰ ؛ لِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ شِدَّةِ تَجَرُّدِ ٱلشَيْخِ ٱلْمَذْكُورِ لاِتّبَاعِ السَّائِقَ وَتَبَحُرِهِ فِي عِلْمِهَا . ٱنْتَهَىٰ .

وَفِي « نُزْهَةِ » ٱلْخَادِمِيِّ مَا نَصَّهُ: رُفِعَ لِمُفْتِي ٱلإِسْلامِ فِي الدِّيارِ ٱلْقُدْسِيَّةِ شَمْسِ ٱلدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ ٱللطفان سُؤَالٌ ، وَهُوَ [من الرجز]:

مَاذَا تَقُدولُ يَا إِمَامَ عَصْدِهِ يَا فَائِقًا بِٱلْعِلْمِ أَهْلَ دَهْرِهِ أَنْتَ ٱلَّذِي قَدْ حُزْتَ فَضْلاً وَافِرًا

وَفَاحَ مِسْكُ عِطْرِهِ مِنْ نَشْرِهِ

هَـلُ لَبِسَ ٱلسِّرْوَالَ طَـهَ ٱلْمُصْطَفَىٰ

وَهَــلْ يُسَــنُ لُبُسُـهُ بِسَتْـرِهِ أَمْ لا ؟ وَعَجِّلْ بِالْجَوابِ سَيِّدِي

بِسُرْعَةٍ تَحْظَ بِطُولِ أَجْرِهِ

فَأَجَابَ بِمَا نَصَّهُ [من الرجز] :

أَقُولُ: إِنَّ ٱلْمُصْطَفَىٰ قَدِ ٱشْتَرَىٰ

ذَاكَ ، وَلَـمْ يَلْبَسْـهُ قَـطُ فِـي عُمْـرِهِ

كَمَا الشَّمُونِّيُّ حَكَىٰ ذَلِكَ فِي

حَاشِيَةِ ٱلشِّفَا فَصَدَّ عَنْ نُكْرِهِ

قَالُوا: وَمَا فِي ٱلْهَدْي مِنْ لِبَاسِهَا

فَ ذَاكَ سَبْ قُ قَلَ مِ لَهُ يَ دُرِهِ

وَلُبْسُهُ سُنَّةُ إِبْرَاهِيمَ لا

بَأْسَ بِهِ فَالْبَسْ لأَجْلِ سَتْرِهِ

\* \* \*

ثُمَّ أَشَارَ ٱلنَّاظِمُ رَحِمَهُ ٱللهُ إِلَىٰ أَفْضَلِ كَيْفِيَّاتِ ٱلْجِمَاعِ بِقَوْلِهِ:

٣٤ - ثُمَّدتَ يَعْلُو فَوْقَهَا بِلِيدِنِ

رَافِعَــةَ ٱلـــرِّجْلَيْــنِ عُـــوا تَبْيِـــنِ

٣٥ - رَافِعَةَ ٱلْعَجُودِ بِٱلْوِسَادَهُ

سَاقِطَةَ الرَّأسِ فَعُروا ٱلإِفَادَهُ

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ ٱلْعَرُوسَ إِذَا فَرَغَ مِنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّهُ يَمْضِي إِلَىٰ شَأْنِهِ وَمَا أَحَلَّ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ، فَتَسْتَلْقِي ٱلْمَرْأَةُ عَلَىٰ يَمْضِي إِلَىٰ شَأْنِهِ وَمَا أَحَلَّ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ، فَتَسْتَلْقِي ٱلْمَرْأَةُ عَلَىٰ

ٱلْفِرَاشِ ٱلرَّطْبِ ، وَيَعْلُو ٱلرَّجُلُ فَوْقَهَا ، وَيَكُونُ رَأْسُهَا مَنْكُوسًا إِلَىٰ أَسْفَلَ ، وَيَكُونُ رَأْسُهَا مَنْكُوسًا إِلَىٰ أَسْفَلَ ، وَيَرْفَعُ وَرِكَهَا بِٱلْوِسَادَةِ .

وَهَذِهِ ٱلْهَيْئَةُ ٱلَّتِي ذَكَرَهَا ٱلنَّاظِمُ رَحِمَهُ ٱللهُ هِي أَلَذُّ هَيْئَاتِ ٱلْجِمَاعِ كَمَا قَالَهُ ٱلرَّازِيُّ ، وَهِيَ ٱلْمُخْتَارَةُ عِنْدَ ٱلْفُقَهَاءِ وَٱلأَطِبَّاءِ .

قَالَ فِي شَرْحِ ٱلوَغْلِيسِيَّةِ : وَلا يَجْعَلُهَا فَوْقَهُ ، لأَنَّ ذَلِكِ يُورِثُ ٱلاحْتِقَانَ ، بَلْ مُسْتَلْقِيَةً رَافِعَةً رِجْلَيْهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْسَنُ مُيْتَاتِ ٱلْجِمَاع . ٱنْتهَىٰ .

\* \* \*

وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ :

٣٦ ـ مُسَمِّيًا فَدُونَكُم تِبْيَانِي

وَطَالِبًا تَجَنُّبَ ٱلشَّيْطَانِ

إِلَىٰ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمُرِيدِ ٱلْجِمَاعِ أَنْ يُسَمِّيَ ٱللهَ تَعَالَىٰ ، وَيَقُولُ كَمَا فِي « ٱلصَّحِيحِ » [البخاري ، رفم: ٥١٦٥؛ مسلم ، رقم: ١٤٣٤]: « بشم الله ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ؛ فَإِنَّهُ إِنْ قَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ ٱلشَّيْطَانُ » .

وَقَالَ فِي « ٱلإِحْيَاءِ » : يُسْتَحَبُّ لِلْمُجَامِعِ أَنْ يَبْدَأَ بِبِسْمِ ٱللهِ ، وَيَقُولُ : وَيَقُولُ ، وَلا يُهَلِّلُ ، وَيَقُولُ :

بِسْمِ ٱللهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْهَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنْ كُنْتَ قَدْ قَدَّرْتَ أَنْ تُخْرِجَ ذَلِكَ مِنْ صُلْبِي . ٱنْتَهَىٰ .

وَفِي ٱلْقَسْطَلانِيِّ [ وَهُوَ فِي " فَتْحِ ٱلْبَارِي " لِلعَسْقَلانِيِّ كَذَلِكَ ، رقم: ١٦٥ ] ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ ٱلَّذِي يُجَامِعُ وَلا يُسَمِّي يَلْتَفَّ ٱلْشَيْطَانُ عَلَىٰ إِحْلِيلِهِ ، فَيُجَامِعُ مَعَهُ . ٱنْتَهَىٰ .

وَفِي " رُوحِ ٱلْبَيَانِ » : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَعْفُدُ عَلَىٰ ذَكَرِ ٱلْرَّجُلِ ، فَإِذَا لَمْ يَقُلُ : بِسْمِ ٱللهِ ؛ أَصَابَ مَعَهُ يَعْفُدُ عَلَىٰ ذَكِرِ ٱلْرَّجُلِ ، فَإِذَا لَمْ يَقُلُ : بِسْمِ ٱللهِ ؛ أَصَابَ مَعَهُ أَمْرَأَتَهُ ، وَأَنْزَلَ فِي فَرْجِهَا كَمَا يُنْزِلُ ٱلرَّجُلُ . ٱنْتَهَىٰ .

\* \* \*

### فَائِلَةٌ

رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ عَلَيْقٍ ، قَالَ : « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! إِذَا تَوَضَّاتَ فَقُلْ : بِسْمِ ٱللهِ ؛ فَإِنَّ حَفَظَتَكَ يَكْتُبُونَ لَكَ ٱلْحَسْنَاتِ حَثَىٰ تَفْرَغَ ؛ وَإِذَا غَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ : بِسْمِ ٱللهِ ؛ فَإِنَّ حَفَظَتَكَ يَكْتُبُونَ لَكَ ٱلْحَسْنَاتِ حَتَّىٰ تَغْسِلَ ٱلْجَنَابَةَ ، فَإِنْ حَصَلَ مِنْ تِلْكَ يَكْتُبُونَ لَكَ ٱلْحَسَنَاتِ حَتَّىٰ تَغْسِلَ ٱلْجَنَابَةَ ، فَإِنْ حَصَلَ مِنْ تِلْكَ الْمُواقَعَةِ وَلَدٌ كُتِبَ لَكَ حَسَنَاتٌ بِعَدَدِ أَنْفَاسٍ ذَلِكَ ٱلْوَلَدِ ، وَبِعَدَدِ أَنْفَاسٍ ذَلِكَ ٱلْوَلَدِ ، وَبِعَدَدِ أَنْفَاسٍ خَلِكَ ٱلْوَلَدِ ، وَبِعَدَدِ أَنْفَاسٍ خَلِكَ ٱلْوَلَدِ ، وَبِعَدَدِ أَنْفَاسٍ خَلِكَ ٱلْوَلَدِ ، وَبِعَدَدِ أَنْفَاسٍ عَقِبِهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ حَتَّىٰ لا يَبْقَىٰ مِنْهُمْ أَحَدٌ ؛ يَا أَبَا أَنْفَاسٍ عَقِبِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ ٱلْقِيَامَةِ حَتَّىٰ لا يَبْقَىٰ مِنْهُمْ أَحَدُ ؛ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! إِذَا رَكِبْتَ دَابَّةً ، فَقُلْ : بِسْمِ ٱللهِ وَٱلْحَمْدُ لللهِ ؛ يُكْتَبُ لَكَ

ٱلْحَسَنَاتُ بِعَدَدِ كُلِّ خُطْوَةٍ ؛ وَإِذَا رَكِبْتَ ٱلسَّفِينَةَ فَقُلْ : بِسْمِ ٱللهِ ، وَالْحَسَنَاتُ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْهَا » . ٱنْتَهَىٰ .

\* \* \*

ثُمَّ أَشَارَ إِلَىٰ مَا يَتَعَلَّقُ بِٱلْهَيْئَةِ ٱلْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ:

٣٧ \_ وَحَــرّكِ ٱلسَّطْـحَ وَلا تُبالِ

وَدُمْ وَلا تَنْسِرْعُ إِلْسِي ٱلإِنْسِزَالِ

٣٨ ـ وَهُـزَّ يَا صَاحِ عَيْجُـوزَهَا

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ يُطْلَبُ مِنَ ٱلزَّوْجِ عِنْدَ إِرَادَةِ ٱلْجِمَاعِ أَنْ يَأْخُذَ ذَكَرَهُ بِشِمَالِهِ ، وَيَحُكَّ بِرَأْسِ ٱلْكَمَرَةِ سَطْحَ ٱلْفَرْجِ يَأْخُذَ ذَكَرَهُ بِشِمَالِهِ ، وَيَحُكَّ بِرَأْسِ ٱلْكَمَرَةِ سَطْحَ ٱلْفَرْجِ وَيُدُغْذِغَهُ ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ فِيهِ ، وَلا يَنْزَعُهُ حَتَى يُنْزِلَ ، فَإِذَا أَحَسَّ وَيُعُزِفُهُ حَتَى يُنْزِلَ ، فَإِذَا أَحَسَّ بِٱلإِنْزَالِ أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ وَرِكِهَا وَيَهُزُّهَا هَزَّا شَدِيدًا ، فَإِنَّهُمَا يَجِدَانِ لِذَلِكَ لَذَةً عَظِيمَةً لا تُوصَفُ .

قَالَ فِي « ٱلإِيضَاحِ » : وَٱلشَّكُلُ ٱلَّذِي تَسْتَلِذُهُ ٱلْمَرْأَةُ عِنْدَ الْجِمَاعِ هُوَ أَنْ تَسْتَلْقِيَ ٱلْمَرْأَةُ عَلَىٰ ظَهْرِهَا ، وَيُلْقِي ٱلرَّجُلُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا ، وَيَكُونُ رَأْسُهَا مَنْكُوسًا إِلَىٰ أَسْفَلَ كَثِيرَ ٱلتَّصَوُّبِ ، وَيَرْفَعُ عَلَيْهَا ، وَيَكُونُ رَأْسُهَا مَنْكُوسًا إِلَىٰ أَسْفَلَ كَثِيرَ ٱلتَّصَوُّبِ ، وَيَرْفَعُ وَرَكَهَا بِٱلْمَخَادِ ، وَيَحُكُ بِرَأْسِ ٱلْكَمْرَةِ عَلَىٰ سَطْحِ ٱلْفَرْجِ وَرِكَهَا بِٱلْمَخَادِ ، وَيَحُكُ بِرَأْسِ ٱلْكَمْرَةِ عَلَىٰ سَطْحِ ٱلْفَرْجِ يُدَعُدُهُ ، ثُمَّ يَسْتَعْمِلُ بَعْد ذَلِكَ مَا يُرِيدُ ، فَإِذَا أَحَسَّ بِٱلإِنْزَالِ يُلْفَرُ أَلَى مَا يُرِيدُ ، فَإِذَا أَحَسَّ بِٱلإِنْزَالِ

فَلْيُدْخِلْ يَدَهُ تَحْتَ وَرِكِهَا وَيُشِيلُهَا شَيْلاً عَنِيفًا ، فَإِنَّ ٱلرَّجُلَ وَٱلْمَرْأَةَ يَجِدَانِ فِي ذَلِكَ لَذَّةً عَظِيمَةً لا تُوصَفُ .

\* \*

# تَنْبِيهَانِ

ٱلأُولُ : قَالَ سَيِّدِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلوَهابِ : يَنْبَغِي لِمَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ ٱلْبِكْرِ أَنْ لا يَعْزِلَ عَنْهَا كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ ٱلْجُهَّالِ ، وَلْيُسْرِعْ مِنَاءَهُ إِلَىٰ رَحِمِهَا ، لَعَلَّ ٱللهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ذُرِّيَّةً يَنْفَعُهُ بِهَا ، مَاءَهُ إِلَىٰ رَحِمِهَا ، لَعَلَّ ٱللهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ذُرِّيَّةً يَنْفَعُهُ بِهَا ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَكُونُ آخِرَ عَهْدِهِ بِٱلنِّسَاءِ فِي ٱلإصابَةِ ، إِذْ لَمْ يَأْمَنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمَوْتِ . ٱنْتَهَىٰ .

ٱلثَّانِي: يَنْبغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَضُمَّ فَرْجَهَا عَلَىٰ ٱلذَّكَرِ عِنْدَ ٱلثَّانِي : يَنْبغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَضُمَّ فَرْجَهَا عَلَىٰ ٱلذَّكَرِ عِنْدَ ٱلإِنْزَالِ ، وَتَشُدُّهُ شَدًّا ، فَإِنَّهُ فِي غَايَةِ ٱللَّذَّةِ لِلرَّجُلِ . ٱنْتَهَىٰ .

\* \* \*

وَأَشَارَ بِقُوْلِهِ :

٧٤ ..... ولا

تَجْهَرْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى مُسْجَلا الْخُهَرْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى مُسْجَلا ٣٩ ـ ٱلْحَمْدُ للهِ بِذَا ٱلْفُرْقَانِ

إِلَى قَدِيرًا دُونَكُم تِبْيَانِي

إِلَىٰ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ عِنْدَ ٱلإِنْزَالِ أَنْ يَقْرَأَ سِرًّا : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرَا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [ ٢٥ سورة الفرقان/الآية : ٥٤ ] .

قَالَ فِي ﴿ ٱلْإِحْيَاءِ ﴾ : وَإِذَا قَرُبْتَ مِنَ ٱلْإِنْزَالِ ، فَقُلْ فِي نَفْسِكَ وَلا تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ : الحمد لله ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرَا فَخَعَكَهُ مُسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَلِيرًا ﴾ الآية [ ٢٥ سورة الفرقان/الآية : ٤٥ ] أَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ خَلَقْتَ خَلْقًا فِي بَطْنِ هَذِهِ ٱلْمَرْأَةِ فَكَوِّنْهُ ذَكَرًا وَسَمِّهِ أَحْمَدَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْ ﴿ رَبِّ لَا تَذَرِي فَكُردًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينِ ﴾ أَخْمَدَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْ ﴿ رَبِّ لَا تَذَرِي فَكُردًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينِ ﴾ أَخْمَدَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْ ﴿ رَبِّ لَا تَذَرِي فَكُردًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينِ ﴾ أَخْمَدَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْ ﴿ رَبِّ لَا تَذَرِي فَكُردًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينِ ﴾ أَخْمَدَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْ ﴿ رَبِّ لَا تَذَرِي فَكُردًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ أَخْمَدَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْ ﴿ وَمِثْلُهُ فِي ﴿ ٱلنَّصِيحَةِ ﴾ .

\* \* \*

وَمِنْ مُتَعَلِّقَاتِ ٱلْجِمَاعِ أَيْضًا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ٤٠ ـ فَإِنْ تَكُنْ أَنْزَلْتَ قَبْلَها فَلا

تَنْسِزِعْ وَعَكْسِسُ ذَا بِنَسِزْعِ يُجْتَلِا فَأَخْبَرَ أَنَّ ٱلزَّوْجَ إِذَا أَنْزَلَ قَبْلَ زَوْجَتِهِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يُمْهِلَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ ، لأِنَّ ذَلِكَ هُوَ ٱلسُّنَّةُ ، فَفِي ٱلْحَدِيثِ : « ٱرْضُوهُنَّ ، فَإِنَّ رِضَاهُنَّ فِي فَرْجِهِنَّ » .

وَفِيه أَيْضًا : « ٱلشَّهْوَةُ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ : تِسْعَةٌ لِلنِّسَاءِ ،

وَ ٱلعَاشِرَةُ لِلرِّجَالِ ، إِلاَّ أَنَّ ٱللهَ سَتَرَهُنَّ بِٱلْحَيَاءِ » [راجع «مجمع الزوائد»، رقم: ٥٥٥٠] .

وَإِنَّ ٱلزَّوْجَةَ إِذَا أَنْزَلَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يَنْزِعَ ذَكَرَهُ ، لأَنَّ فِي عَدَمِ نَزْعِهِ إِذَايَةٌ لَهُ .

\* \* \*

ثُمَّ بَيَّنَ عَلامَةَ إِنْزَالِ ٱلْمَرْأَةِ بِقَوْلِهِ: 21 - عَلامَةُ ٱلإِنْزَالِ مِنْهَا يَا فَتَى

عَـرَقُ جَبِينِهَـا وَلَصْقُهَا اللَّهُ الْآسِى فَأَخْبَرَ أَنَّ عَلَامَةَ إِنْزَالِهَا عَرَقُ جَبْهَتِهَا وَٱلْتِصَاقُهَا بِٱلرَّجُلِ . فَأَخْبَرَ أَنَّ عَلَامَةَ إِنْزَالِهَا عَرَقُ جَبْهَتِهَا وَٱلْتِصَاقُهَا بِٱلرَّجُلِ . وَمِنْ ذَلِكَ ٱسْتِرْخَاءُ مَفَاصِلِهَا وَٱسْتِحْيَاؤُهَا مِنَ ٱلنَّظَرِ فِي ٱلرَّجُل ، وَرُبَّمَا أَخَذَتْهَا رَعْدَةٌ .

\* \* \*

وَأَشَارَ بِقُوْلِهِ :

٤٢ - وَيُوجِبُ ٱلْوِدَادَ جَمْعُ ٱلْمَاءِ

وَبُعْ لُهُ يُ عَلَى لِلْبَغْضَ اءِ

إِلَىٰ أَنَّ ٱجْتِمَاعَ مَاءِ ٱلرَّجُلِ وَماءِ ٱلْمَرْأَةِ مُوجِبٌ لِلْمَحَبَّةِ ، وَضِدُّ ذَلِكَ مُوجِبٌ لِلْمُحَبَّةِ ، وَضِدُّ ذَلِكَ مُوجِبٌ لِلْفُرْقَةِ .

قَالَ فِي " الإِيضَاحِ " : وَمَتَىٰ ٱجْتَمَعَ ٱلْمَاءُ مِنْهُ وَمِنْهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَانَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْغَايَةُ فِي حُصُولِ ٱللَّذَّةِ وَٱلْمَوَدَّةِ وَٱلْمَوَدَّةِ وَٱلتَّعَطُّفِ وَتَأْكِيدِ ٱلْمَحَبَّةِ ؛ وَإِنْ ٱخْتَلَفَا ٱخْتلافًا قَرِيبًا كَانَتِ ٱللَّذَّةُ وَٱلْمَوَدَّةُ عَلَىٰ قَدْرِ ذَلِكَ ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا بَوْنٌ بَعِيدٌ ، فَمَا أَقْرَبَ تَبَاعُدُهُمَا وَمَا أَسْرَعَ ٱلْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا . ٱنْتَهَىٰ .

وَفِي ٱلْحَدِيثِ : ﴿ إِذَا عَلَا مَاءُ ٱلرَّجُلِ مَاءَ ٱلْمَرْأَةِ أَشْبَهَ ٱلْوَلَدُ أَشْبَهَ ٱلْوَلَدُ أَخُوالَهُ ﴾ . وَإِذَا عَلا مَاءُ ٱلْمَرْأَةِ مَاءَ ٱلرَّجُلِ أَشْبَهَ ٱلْوَلَدُ أَخُوالَهُ ﴾ . [راجع مسلم ، رقم : ٣١٤ ؛ البخاري ، رقم : ١٣٠ ؛ الترمذي ، رقم : ١٣٠ ؛ النسائي ، رقم : ١٩٧ ؛ ابن ماجه ، رقم : ٦٦٠ ؛ راجع البخاري ، رقم : ٣٩٣٨ ؛ مسند أحمد ، رقم : ١٣٤٥ ، ١٢٥٥٨ ، ١٣٤٥٦ ] .

فَصْلٌ فِي ذِكْرِ مَا تُمْنَعُ ٱلْعَرُوسُ مِنْ أَكْلِهِ

خَشْيَةً ٱمْتِنَاعِ حَمْلِهَا

٤٣ ـ تُمْنَعُ مِنْ خَلِ وَمِنْ قَسْبُودِ
 دَاخِلَ سَابِعٍ فَعُوا مَسْطُودِي
 دَاخِلَ سَابِعٍ فَعُوا مَسْطُودِي
 ٤٤ ـ وَلَبَينٍ وَحَامِضِ ٱلتُّفَّاحِ
 خُوْفَ ٱمْتِنَاعِ ٱلْحَمْلِ جَا يَا صَاح

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ أَنَّ ٱلْعَرُوسَ دَاخِلَ سَابِعِهَا تُمْنَعُ مِنْ أَكُلِ مَا فِيهِ حَرَارَةٌ وَمَرَارَةٌ ، كَٱلتُّرْمُسِ أَكْلِ مَا ذَكَرَ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ حَرَارَةٌ وَمَرَارَةٌ وَمَرَارَةٌ ، كَٱلتُّرْمُسِ وَٱللَّوبِيَا ، لأَنَّ ذَلِكَ يُمِيتُ ٱلشَّهْوَةَ وَيَنْشَأُ عَنْهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلْحُمُّصِ وَٱللَّوبِيَا ، لأَنَّ ذَلِكَ يُمِيتُ ٱلشَّهْوَةَ وَيَنْشَأُ عَنْهُ عَدَمُ ٱلْحُمْلِ ، وَٱلْمَقْصُودُ ٱلأَهَمُّ مِنَ ٱلنِّكَاحِ هُوَ ٱلْولَدُ ، لِقَوْلِهِ عَدَمُ ٱلْحُمْلِ ، وَٱلْمَقْصُودُ ٱلأَهَمُّ مِنَ ٱلنِّكَاحِ هُو ٱلْولَدُ ، لِقَوْلِهِ ٱلطَّلاةُ وَٱلسَّلامُ : « تَنَأَكَحُوا تَنَاسَلُوا ، فَإِنِي مُكَائِرٌ بِكُمُ ٱلأُمَمَ يَوْمَ ٱلطَّيلاةُ وَٱلسَّلامُ : « تَنَأَكَحُوا تَنَاسَلُوا ، فَإِنِي مُكَائِرٌ بِكُمُ ٱلأُمَمَ يَوْمَ ٱلطَّيلاةُ وَٱلسَّلامُ : « تَنَأَكَحُوا تَنَاسَلُوا ، فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمُ ٱلأُمَمَ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ » [ راجع ابن ماجه ، رفم : ١٨٤١ و ١٨٦٣ ] كمَا تَقَدَّمَ .

وَٱلْمَطْلُوبُ أَنْ يَكُونَ غِذَاؤُهَا بِلَحْمِ ٱلدَّجَاجِ وَٱلسَّفَرْجَلِ وَٱلرُّمَّانِ وَٱلتُّفَّاحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

\* \* \*

# تَنبيهُ

يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ إِذَا حَمَلَتْ أَنْ تُكْثِرَ مِنْ مَضْغِ ٱلْمُصْطَكَىٰ وَٱللَّوبَانِ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ : « يَا مَعْشَرَ ٱلْحَبَالَىٰ ! غَذِينَ أَوْلادَكُنَّ بِٱللُّوبَانِ ، فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي ٱلْعَقْلِ ، وَيَقْطَعُ ٱلْبَلْغَمَ ، وَيُورِثُ ٱلْجِفْظَ ، وَيُقْطَعُ ٱلْبَلْغَمَ ، وَيُورِثُ ٱلْجِفْظَ ، وَيُدْهِبَ ٱلنِّسْيَانَ » .

وَمِنْ أَكْلَ ٱلسَّفَرْجَلِ ، لِمَا رَوَاهُ يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنْ خَالدِ وَمِنْ أَكْلَ ٱلسَّفَرْجَلِ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ ٱلْوَلَدَ » . [ راجع البنِ مَعْدَانَ قَال : « كُلُوا ٱلسَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ ٱلْوَلَدَ » . [ راجع «الجامع الصغير» رقم: ٦٤٠٥؛ عن الديلمي في «مسند الفردوس» عن عوف بن مالك ] .

وَوَرَدَ أَنَّ قَوْمًا شَكُوْ اللَّهِ نَبِيِّهِمْ قُبْحَ أَوْلادِهِمْ ، فَأَوْحَىٰ ٱللهُ إِلَيْهِ : مُرْهُمْ أَنْ يُطْعِمُوا ٱلنِّسَاءَ ٱلْحَبَالَىٰ فِي ٱلشَّهْرِ ٱلثَّالِثِ وَٱلرَّابِعِ ٱلسَّفَرْجَلَ .

وَيَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَجْتَنِبَ ٱلأَغْذِيَةَ ٱلرَّدِيئَةَ وَكَثْرَةَ ٱلتَّخْلِيطِ فِي ٱلأَكْلِ .

\* \* \*

### فَائِكَةٌ

وَرَدَ أَنَّ ٱلْبَيْتَ إِذَا بُخِّرَ بِٱللُّوبَانِ لَمْ يَقْرَبْهُ حَاسِدٌ، وَلا تَالِمُ وَلا شَيْطَانٌ، وَلا سَاحِرٌ.

\* \* \*

٥٤ \_ ٱلْقَوْلُ فِي ٱلْجِمَاعِ وَٱلأَوْقَاتِ مُهَ لَذَبُ ٱلتَّعْبِيرِ فِي ٱلأَبْيَاتِ مُهَ لَّبُ ٱلتَّعْبِيرِ فِي ٱلأَبْيَاتِ

ذَكَرَ فِي هَذِهِ ٱلتَّرْجَمَةِ آدَابَ ٱلْجِمَاعِ ، وَأَوْقَاتَ مَطْلُوبِيَّتِهِ ، وَأَوْقَاتَ مَطْلُوبِيَّتِهِ ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنَ ٱلآدَابِ وَغَيْرِهَا .

٤٦ - فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ ٱلأَيَّامِ مِنْ غَيْرِ مَا يَأْتِسكَ فِي ٱنْتِظَام

٤٧ \_ يَجُوزُ فِيهَا ٱلْوَطْءُ يَا ذَا ٱلشَّانِ

كَمَا أَتَى فِي سُورَةِ ٱلأَعْوَانِ

لَكِنَّ ٱلْوَطْءَ أَوَّلَ ٱللَّيْلِ أَفْضَلُ ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ : كَكِنَّ صَدْرَ ٱللَّيْلِ أَوْلَىٰ فَٱعْتَبِرْ كَاكِنَّ صَدْرَ ٱللَّيْلِ أَوْلَىٰ فَٱعْتَبِرْ

وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَأَوَّلٌ شُهِلِ

قَالَ ٱلإِمَامُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ٱبْنُ ٱلْحَاجِ فِي « ٱلْمُدْخَلِ » مَا نَصُّهُ: وَأَنْتَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ٱلْوَطْءُ أَوَّلَ ٱللَّيْلِ أَوْ آخِرَهُ ، لَكِنَّ أَوَّلَ ٱللَّيْلِ أَوْ آخِرَهُ ، لَكِنَّ أَوَّلَ ٱللَّيْلِ أَوْلَىٰ ، لَإَنَّ وَقْتَ ٱلْغُسْلِ يَبْقَىٰ زَمَانُهُ مُتَّسَعًا بِخِلافِ آخِرِ ٱللَّيْلِ أَوْلَىٰ ، لَإَنَّ وَقْتَ ٱلْغُسْلِ يَبْقَىٰ زَمَانُهُ مُتَّسَعًا بِخِلافِ آخِرِ اللَّيْلِ أَوْلَىٰ ، لَأَنَّ وَقْتَ ٱلْغُسْلِ يَبْقَىٰ زَمَانُهُ مُتَّسَعًا بِخِلافِ آخِر اللَّيْلِ ، فَرُبَّمَا يَضِيقُ ٱلْوَقْتُ وَتَفُوتُهُ صَلاةً ٱلصَّبْحِ فِي ٱلْجَمَاعَةِ أَوْ يُخْرِجُهَا عَنْ وَقْتِهَا ٱلْمُخْتَارِ . ٱنْتَهَىٰ .

وأَيْضًا ٱلْجِمَاعُ بِآخِرِ ٱللَّيْلِ يَكُونُ عَقِبَ نَوْمٍ ، فَتَتَغَيَّرُ رَائِحَةُ الْفَمِ ، فَيُوَمِ ، فَتَتَغَيَّرُ رَائِحَةُ الْفَمِ ، فَيُؤَدِّي إِلَىٰ ٱلْمُنَافَرَةِ .

وَٱلمُرَادُ: ٱلأُلْفَةُ وَٱلْمَحَبَّةُ.

وَقَالَ ٱلإِمَامُ ٱلْغَزَالِيُّ : يُكْرَهُ ٱلْجَمَاعُ أَوَّلَ ٱللَّيْلِ لِئَلاَّ يَنَامُ ٱلْمَرْءُ عَلَىٰ غَيْر طَهَارَةٍ . ٱنْتَهَىٰ .

وَعَلَىٰ قَوْلِ ٱلْغَزَالِيِّ نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : « وَأَوَّلُ شُهِرَ » .

\* \* \*

ثُمَّ نَبَّهَ رَحِمَهُ ٱللهُ عَلَىٰ لَيَالِي يُسْتَحَبُ ٱلْجِمَاعُ فِيهَا بِقَوْلِهِ : 29 ـ وَلَيْلَـةَ ٱلْعَـرُوبِ وَٱلاثْنَيْـنِ

يُـؤذِنُ بِـٱلْفَضْـلِ بِغَيْـرِ مَيْـنِ

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُ ٱلْجِمَاعُ لَيْلَةَ ٱلْجُمُعَةِ ، لَأَنَّهَا أَفْضَلُ لَيَالِي ٱلأُسْبُوعِ ، وَهِيَ مُرَادَةٌ بِلَيْلَةِ ٱلْعَرُوبِ تَحْقِيقًا لِأَحَدِ ٱللهُ مَنْ غَسَّلَ وَٱغْتَسَلَ » بِتَشْدِيدِ ٱللهُ مَنْ عَسَّلَ وَٱغْتَسَلَ » بِتَشْدِيدِ ٱللهُ وَيَا اللهُ مَنْ عَسَّلَ » أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ ٱللهُ مَنْ . [الترمذي ، رقم: ١٣٥٠ ؛ السَائِي ، رقم: ١٣٥٠ ؛ ابن ماجه ، ١٣٩٥ ؛ أبو داود ، رقم: ٣٤٥ ؛ ابن ماجه ، رقم: ١٠٨٧ ؛ أبو داود ، رقم: ١٠٨٧ ؛ ابن ماجه ،

قَالَ ٱلسُّيُوطِيُّ : وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ : ﴿ أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُجَامِعَ

أَهْلَهُ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ ، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَيْنِ ٱثْنَيْنِ : أَجْرُ غُسْلِهِ ، وَأَجْرُ غُسْلِهِ » وَأَجْرُ غُسْلِ امْرَأَتِهِ » ، أَخْرَجَهُ ٱلْبَيْهَقِيُّ فِي « شُعَبِ ٱلإِيمَانِ » مِنْ حَلِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ [ قَال السيوطي في « الدر المنثور » ٢ سورة البقرة/الآية : ٢٢٧ : أخرجه ابن السني وأبو نعيم معًا في « الطب النبوي » ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ] ، وكذَا يُسْتَحَبُّ ٱلْجِمَاعُ لَيْلَةَ ٱلاثنين لِمَزِيدِ فَضْلِهَا .

\* \*

ثُمَّ أَشَارَ إِلَىٰ بَعْضِ آدَابِ ٱلْجِمَاعِ زِيَادَةً عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ:
• ٥ - وَكَوْنُهُ بَعْدَ نَشَاطٍ يَا فَتَىٰ

وَخِفَّةِ ٱلأَعْضَا ، وهَــمٌّ تُبَتَــا

فَأَخْبِرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّ مِنْ آدَابِ ٱلْجِمَاعِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُقَدَّمَاتِهِ مِنْ مُلاعَبَةٍ وَتقْبِيلِ حَتَّىٰ تَنْشَطَ ٱلنَّفْسُ إِلَيْهِ ، لِقَوْلِ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ : « لا يَقَعُ ٱحَدُّكُمْ عَلَىٰ ٱمْرَأَتِهِ كَمَا تَقَعُ ٱلْبَهِيمَةُ ، وَلْيَكُنْ وَٱلسَّلامُ : « آلْقُبْلَةُ وَٱلْكَلامُ » بَيْنَهُمَا رَسُولُ » . قِيلَ : وَمَا ٱلرَّسُولُ ؟ قَالَ : « ٱلْقُبْلَةُ وَٱلْكَلامُ » كَمَا تَقَدَّمَ [ رَوَاهُ أَبُو مَنْصُورٍ ٱلدَّيْلَمِيُ فِي « مُنْنَدِ ٱلْفِرْدَوْسِ » مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ ] .

وَمِنْ آدَابِهِ أَنْ يَكُونَ عَقِبَ خِفَّةِ ٱلْبَطْنِ وَٱلأَعْضَاءِ ، لأَنَّ فِي ٱلْجِمَاعِ عَلَىٰ ٱلامْتِلاءِ ضَرَرًا كَثِيرًا ، وَيُهَيِّجُ أَوْجَاعَ ٱلْمَفَاصِلِ وَغَيْرَهَا ، فَيُهَيِّجُ أَوْجَاعَ ٱلْمَفَاصِلِ وَغَيْرَهَا ، فَلْيَتَّقِ ذَلكَ مَنْ أَرَادَ حِفْظَ ٱلصِّحَةِ عَلَىٰ نَفْسِهِ .

وَيُقَالُ: ثَلاثَةٌ رَبَّمَا قَتَلَتْ: ٱلْجِمَاعُ علَىٰ ٱلْجُوعِ، وَعَلَىٰ ٱلْجُوعِ، وَعَلَىٰ ٱلْشَبِعِ، وَبَعْدَ أَكُلِ ٱلْقَدِيدِ ٱلْيَابِسِ.

وَقَوْلُهُ: « وَهَمِّ » مَعْطُوفٌ عَلَىٰ ٱلأَعْضَاءِ ، أَيْ: وَخِفَّةِ هَمٍّ .

وَٱلْمُرَادُ : عَدَمُ ٱلْهَمِّ بِٱلْكُلِّيَّةِ ، فَيَكُونُ مُسْتَغْنَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ : « وَكَوْنُهُ بَعْدَ نَشَاطٍ » .

\* \* \*

ثُمَّ أَشَارَ إِلَىٰ ٱلأَوْقَاتِ ٱلَّتِي يُمْنَعُ فِيهَا ٱلْجِمَاعُ بِقَوْلِهِ: ٥١ - وَمَنْعُهُ فِي ٱلْحَيْضِ وَٱلنِّفَاسِ

وَضِيْتِ وَقُتِ ٱلْفَرْضِ لالْتِبَاسِ

فَأَخْبَرَ أَنَّ ٱلْجِمَاعَ يُمْنَعُ فِي زَمنِ ٱلْحَيْضِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾ ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا أَلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾ [٢ سورة البقرة/الآية : ٢٢٢] . قيل : مَعْنَاهُ : فَأَعْتَزِلُوا فُرُوجَهُنَ ، وَهُو قَوْلُ حَفْصَةَ ، وَرُوِي عَنْ مُجاهِدٍ ، وَبِهِ أَخَذَ أَصْبَغُ ، وَرُوِي عَنْ مُجاهِدٍ ، وَبِهِ أَخَذَ أَصْبَغُ ، وَرُوِي عَنِ ٱلشَّافِعِيِّ وَعِكْرِمَةً .

وَقِيلَ : فِرَاشَهُنَّ ، وَهُوَ ٱلَّذِي رُوِي عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَنَّهُ الْذِي رُوِي عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَنَّهُ الْعَتَزَلَ فِرَاشَ زَوْجَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَبَلَغَ خَالَتَهُ مَيْمُونَةً ، فَقَالَتْ

لَهُ : أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ ؟ لَقَدْ كَانَ يَنَامُ مَعَ ٱلْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ثُوْبٌ مَا يُجَاوِزُ أَلَوَّكُبَتَيْنَ . [ \* مسند أحمد \* رفم : ٢٦٢٧٩ ] .

وَقِيلَ : مَا تَحْتَ إِزَارِهِنَ ، وَهُوَ ٱلْمَشْهُورُ عِنْدَ مَالِكِ . ["موطأمالك" رقم: ١٢٦؛ الدارمي ، رقم: ١٠٣٢ ، كَمَا فِي « المعالمات » رقم: ١٠٣٢ . . « ٱلْحَائِضُ تَشُدُّ إِزَارَهَا ، وَشَأْنُكَ بِأَعْلاهَا » .

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ حَتَّى يَظْهُرُنَّ ﴾ [ ٢ سورة البقرة/الآية : ٢٢٢] أَيْ : يَرَيْنَ عَلاَمَةَ ٱلطَّهْرِ مِنْ قَصَّةٍ (١) أَوْ جُفُوفٍ (٢) ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ [ ٢ سورة البقرة/الآية : ٢٢٢] أَيْ : بِٱلْمَاءِ عَلَىٰ ٱلمَشْهُورِ ﴿ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ البقرة/الآية : ٢٢٢] أَيْ : فِي ٱلْقُبُلِ لَا فِي ٱلدُّبُرِ . وَحُكْمُ ٱلنَّفَاسِ حُكْمُ ٱلْحَيْضِ فِي جَمِيع ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) فِي الحَدِيثِ: « حَتَّى تَرِيْنَ ٱلْقَصَّةَ ٱلْبَيْضَاءَ »، « ٱلْمُوطَّأُ »، رقم الحديث : ١٣٠ ؛ أَيْ : حَتَّىٰ تَرَيْنَ ٱلْخِرْقَةَ ٱلَّتِي تَحْتَشِي بِهَا ٱلْحَائِضُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لا يُخَالِطُهَا صُفْرَةٌ .

<sup>(</sup>٢) قَالَ أَبْنُ حَجَرِ ٱلْعَسْقَلانِيُّ فِي " فَتْحِ ٱلْبَارِي " ٦ - كتاب الحيض ، ١٩ - باب إقبال المحيض وإدباره ، حيث رواه البخاري تعليقًا، وَفِيه : إِنَّ ٱلْقَصَّةَ ٱلْبَيْضَاءَ عَلامَةٌ لآنْتِهَاءِ ٱلْحَيْضِ ، وَيُتَبَيَّنُ بِهَا ٱبْتِدَاءُ ٱلطُّهْرِ ، وَالْقَصَّةَ ٱلْبَيْضَاءَ عَلامَةٌ لآنْتِهَاءِ ٱلْحَيْضِ ، وَيُتَبَيَّنُ بِهَا ٱبْتِدَاءُ ٱلطُّهْرِ ، وَاعْتُرضَ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّه يُعْرَف بِٱلْجُفُوفِ بِأَنَّ ٱلْقَطْنَةَ قَدْ تَخْرُجُ جَافَةً وَاعْتُرضَ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّه يُعْرَف بِٱلْجُفُوفِ بِأَنَّ ٱلْقَطْنَةَ قَدْ تَخْرُجُ جَافَةً فِي أَنْنَاءِ ٱلأَمْرِ فَلا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى ٱنْقِطَاعِ ٱلْحَيْضِ ، بِخِلافِ ٱلْقَصَّةِ ، وَهِي مَاءٌ أَبْيَضُ يَدْفَعُهُ ٱلرَّحِمُ عِنْدَ ٱنْقِطَاعِ ٱلْحَيْضِ ، ٱنْتَهَى .

قَالَ فِي « شَرْحِ ٱلْعُمْدَةِ » : وَتَحْرِيمُ ٱلْوَطْءِ في ٱلْحَيْضِ تَعَبُّدٌ ، يَعْنِي : وَكَذَلِكَ فِي ٱلنِّفَاسِ ، كَأَنَّهُ مِثْلُهُ . ٱنْتَهَىٰ .

وَفِي ٱلْقَسْطَلانِي أَنَّ ٱلْوطْءَ فِي ٱلْحَيْضِ حَرَامٌ بِإِجْمَاعٍ ، فَمَنِ ٱعْتَقَدَ حِلَّهُ كَفَرَ . ٱنْتَهَىٰ .

وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلاً وَٱمْرَأَةً ٱخْتَلَفَا فِي وَلَدٍ لَهِمَا أَسْوَدَ ، فَقَالَتِ الْهَرْأَةُ : هُوَ ٱبْنُكَ ؛ وَأَنْكَرَ ٱلرَّجُلُ ، فَقَالَ سُلَيْمانُ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ : هَلْ جَامَعْتَهَا فِي حَالِ ٱلْحَيْضِ ؟ قَالَ : نَعَمْ : قَالَ : هُوَ لَكَ ، وَإِنَّمَا سَوَّدَ ٱللهُ وَجْهَهُ عُقُوبَةً لَكُمَا .

قِيلَ : وَهُوَ ٱلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَفَهَّمَٰنَهَا سُلَيْمَانَ ﴾ [٢١ سورة الأنبياء/الآية : ٧٩] ذَكَرَهُ فِي « كَشْفِ ٱلأَسْرَارِ » .

وَرَوَىٰ ٱلطَّبَرَانِيُّ فِي « ٱلأَوْسَطِ » [ «مجمع الزوائد»، رقم: ٧٥٩٧]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفوعًا: « مَنْ وَطِيءَ ٱمْرَأَتَهُ وَهِيَ ٢٥٩٧ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفوعًا: « مَنْ وَطِيءَ ٱمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا ولَدٌ، فَأَصَابَهُ جُذَامٌ، فَلا يَلُومَنَّ إِلاَّ خَائِضٌ، فَلا يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ » أَيْ: لِتَسَبَّبِهِ فِيْمَا يُورِثُهُ. وَلا يَلُومُ ٱلشَّارِعَ لاَنَّهُ قَدْ حَذَرَ مِنْهُ.

وَقَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلْغَزَالِيُّ : ٱلْوَطْءُ فِي ٱلْحَيْضِ وَٱلنَّفَاسِ يُورِثُ ٱلْجُذَامَ فِي ٱلْوَلَدِ . ٱنْتَهَىٰ .

وَرَوَىٰ ٱلإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : « مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : « مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : « مَنْ أَتَىٰ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، أَوْ أَتَىٰ حَائِضًا ، أَوْ أَتَىٰ آمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِىءَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَيَلِيْهُ » [ أبو داود ، رقم : ٣٩٠٤ ؛ النرمذي ، رقم : ١٣٥ ؛ ابن ماجه ، رقم : ١٣٩ ] .

يَعْنِي : إِنْ ٱسْتَحَلَّ ذَلِكَ ، أَوْ أَرَادَ ٱلزَّجْرَ وَٱلتَّنْفِيرُ ، وَلَيْسَ ٱلْمُرَادُ حَقِيقَةَ ٱلْكُفْرِ ، وَإِلاَّ لَمَا أَمَرَ فِي وَطْءِ ٱلْحَائِضِ بِٱلكَفَّارَةِ ؛ كَمَا قَالَهُ ٱلْمُنَاوِيُّ . [ " فيض القدير " رقم : ٨٢٨٨ ] .

فَفِي حَدِيثِ ٱلطَّبَرَانِيِّ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : « مَنْ أَتَىٰ أَمْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ ٱلدَّمُ الْمَرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ » وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ ٱلدَّمُ عَنْهَا [ وَلَمْ تَغْتَسِلْ ] فَنِصْفُ دِينَارٍ » [ «الجامع الصغير » رقم : ١٨٢٩١ عَنْهَا [ وَلَمْ تَغْتَسِلْ ] فَنِصْفُ دِينَارٍ » [ «الجامع الصغير » رقم : ١٨٢٩١ وقَوْلُهُ : « فَلْيَتَصَدَّقْ » قِيلَ : وُجُوبًا ، وَقِيلَ : نَدْبًا .

وَكَذَا يَمْنَعُ ٱلْوَطْءَ إِنْ ضَاقَ وَقْتُ ٱلصَّلاةِ بِحَيْثُ إِنْ جَامَعَ وَاعْتَسَلَ لَمْ يُدْرِكِ ٱلْوَقْتَ ، فَإِنْ فَعَلَ فَلْيَتُبْ إِلَىٰ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَغِيقٍ وَقْتِ ٱلْفَرْضِ » .

وَقَوْلُهُ : « لِإِلْتِبَاسِ » : تَتْمِيمٌ .

\* \*

ثُمَّ قَالَ :

٥٢ - وَلَيْلَةِ ٱلأَضْحَىٰ عَلَىٰ ٱلْمَشْهُورِ

كَاللَّيْلَـةِ ٱلأُولَـئ مِـنَ ٱلشُّهـورِ

٥٣ \_ وَضِفْ إِلَيْهَا نِصْفَ كُلِّ شَهْرِ

وَآخِرَ ٱللَّيَالِي مِنْهُ فَادْدِ

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّ ٱلْجِمَاعَ يُمْنَعُ فِي هَذِهِ ٱللَّيالِي ٱلأَرْبَعَةِ (١):

لَيْلَةِ عِيدِ ٱلأَضْحَىٰ ، لِمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ ٱلْجَمَاعَ فِيهَا يُوجِبُ كَوْنَ ٱلْوَلَدِ سَفَّاكًا لِلدِّمَاءِ .

وَٱللَّيْلَةِ ٱلأُولَىٰ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ.

وَلَيْلَةِ ٱلنِّصْفِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

وَٱللَّيْلَةِ ٱلأَخِيرَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ: « لا تُجَامِعْ رَأْسَ لَيْلَةِ ٱلشَّهْرِ وَفِي ٱلنِّصْفِ » .

<sup>(</sup>١) ٱلنَّابِتُ فِي كُتُبِ ٱلْفِقْهِ عَدَمُ كَرَاهِيَّةِ ٱلْجِمَاعِ فِي لَيْلَةِ مِنَ ٱللَّيَالِي أَوْ يَوْمٍ مِنَ ٱللَّيَّامِ . قَالَ ٱبْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمهُ ٱللهُ فِي « فَتَاوَاهُ » ٢٩/٢٨ : هَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ لا أَصْلَ لَهُ . ٱنْتَهَىٰ . وَقِيلَ ذَلِكَ فِي « تحفة المحتاج » و « نهاية المحتاج » حَيْثُ قَالا بِعَدَمِ ثُبُوتِ شَيْءِ ذَلِكَ : قَالا : وَبِفَرْضِ ثُبُوتِهِ ٱلذِّكُورُ ٱلْوَارِدُ يَمْنَعُهُ . ٱلْوَارِدُ يَمْنَعُهُ .

وَقَالَ ٱلغَزَالِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : يُكْرَهُ ٱلْجِمَاعُ فِي ثَلاثِ لَيَالٍ مِنَ ٱلشَّهْرِ : ٱلأَوَّلِ ، وَٱلنَّصْفِ . يُقَالُ : إِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ يَخْضُرُونَ ٱلْجِمَاعَ فِي هَذِهِ ٱللَّيَالِي . وَيُقَالُ : إِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ يَخْضُرُونَ ٱلْجِمَاعَ فِي هَذِهِ ٱللَّيَالِي . وَيُقَالُ : إِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ يُجَامِعُونَ فِيهَا .

وَرُوِيَ كَراهَةُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةً وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ .

وَيُقَالُ : إِنَّ ٱلْجِمَاعَ فِي هَذِهِ ٱللَّيَالِي يُورِثُ ٱلْجُنُونَ فِي ٱلْوَلَدِ ، وٱللهُ أَعْلَمُ .

لَكنَّ ٱلْمَنْعَ فِي هَذِهِ ٱلأَرْبَعَةِ ، بِمَعْنَىٰ ٱلْكَرَاهَةِ لا ٱلتَّحْرِيمِ كَٱلْحَيْضِ وَٱلنَّفَاسِ وَضِيقِ ٱلوَقْتِ .

\* \*

ثُمَّ أَشَارَ إِلَىٰ عِلَّةِ ٱلْمَنْعِ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : ٥٤ ـ يُخْشَىٰ ٱلأَذَىٰ فِي كُلِّهَا يَا صَاحِ

عَلَى مُكَونِهِ بِلَا أَنْكَا النَّكَا النَّكَا النَّكَا النَّكَا النَّكَا النَّكَا اللَّهِ وَالْأَذَى هُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِهِ يُورِثُ ٱلْجُذَامَ ، وَسَفْكَ ٱلدَّمِ فِي ٱلْوَلَدِ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ .

ثُمَّ أَشَارَ إِلَىٰ أَحْوَالٍ يُحَذَّرُ ٱلْجِمَاعُ فِيهَا [ مِنْ جِهَةِ ٱلطِّبِ ] ، قَوْلِهِ :

هُ ٥ \_ وَٱحْذَرْ مِنَ ٱلْجِمَاعِ فِي حَالِ ٱلظَّمَا وَٱلْجُــوعِ صَـــاحِ هَـــاكَـــهُ مُنَظَّمَـــا

٥٦ ـ وَٱلْغَيْطِ وَٱلْفَرْحِ كَلْمَاكَ وَرَدَا وَٱلشَّبْعِ وَٱلسَّهْرِ كَلْمَاكَ مُسْنَدا

٥٧ \_ وَٱلْقَيْءِ وَٱلإِسْهَالِ فِي ٱلنَّظَامِ كَالنَّطَامِ كَالنَّطَامِ كَالنَّطَامِ كَالْحَمَّامِ كَالْحَمَّامِ

٥٨ \_ أَوْ قَبْلَهُ كَالتَّعْبِ وَٱلْحِجَامَة

فَعُوا وَحَقَّقُ وا بِلا مَلامَهُ

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّ ٱلْجِمَاعَ يُحَذَّرُ مِنْهُ فِي حَالِ ٱلْعَطَشِ وَٱلْجُوعِ وَٱلْغَيْظِ ، لِأَنَّهُ يُسْقِطُ ٱلْقُوَّةَ ، كَمَا قَالَهُ ٱلرَّازِيُّ ؛ وَفِي حَالِ ٱلشِّبَعِ لِأَنَّهُ يُورِثُ ٱلعَشَا ؛ وَفِي حَالِ ٱلشِّبَعِ لِأَنَّهُ يُورِثُ ٱلعَشَا ؛ وَفِي حَالِ ٱلشِّبَعِ لِأَنَّهُ يُورِثُ ٱلعَشَا ؛ وَفِي حَالِ ٱلشِّبَعِ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ يُورِثُ أَوْجَاعَ ٱلْمُفَاصِلِ ، وَكَذَا عَقِبَ ٱلسَّهَرِ وَٱلْهَمِّ ، لأَنَّهُ يُسْقِطُ الْقُوَّةَ ، وَكَذَا يُحَذَّرُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ قَيْءٌ ، أَوْ إِسْهَالٌ ، أَوْ تَعَبُ ، أَوْ خُرُوجُ دَم ، أَوْ عَرَقٌ ، أَوْ بَوْلٌ كَثِيرٌ ، أَوْ ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبِ ٱلْاسْتِفْرَاعَاتِ ، لأَنَّهُ مُضِرٌّ كَمَا قَالَهُ ٱلرَّازِيُّ أَيْضًا ؛ وَكَذَا يُحَذَّرُ مِنْهُ بَعْدَ ٱلْخُرُوجِ مِنَ ٱلْحَمَّامِ ، لأَنَّهُ يَمْلاُ ٱلرَّأُسَ ضَرَرًا ، أَوْ قَبْلَهُ ،

لأَنَّهُ يُسْقِطُ ٱلقُوَّةَ (١) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱلْفَرْحِ ﴾ أَيْ : ٱلْمُفْرِطِ ، وَهُوَ بِسُكُونِ ٱلرَّاءِ ، كَـ ﴿ ٱلشَّبْعِ ﴾ بِسُكُونِ ٱلْهَاءِ ، كَـ ﴿ ٱلشَّهْرِ ﴾ بِسُكُونِ ٱلْهَاءِ ، وَ ﴿ ٱلسَّهْرِ » بِسُكُونِ ٱلْهَاءِ ، وَ ﴿ ٱلسَّهْرِ » بِسُكُونِ ٱلْعَيْنِ ؛ لِلْوَزْنِ .

\* \* \*

وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَطْلُوبُ تَقْلِيلَ ٱلْجِمَاعِ فِي ٱلصَّيْفِ وَٱلْخَرِيفِ ، وَتَرْكَهُ الْبَتَّةَ وَقْتَ فَسَادِ ٱلْهَوَاءِ وَٱلأَمْرَاضِ ٱلْوَبَائِيَّةِ ؛ نَبَّهَ عَلَىٰ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : ٱلْبَتَّةَ وَقْتَ فَسَادِ ٱلْهَوَاءِ وَٱلأَمْرَاضِ ٱلْوَبَائِيَّةِ ؛ نَبَّهَ عَلَىٰ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ :

٥٩ \_ قَلَّ لُ مِنْ ٱلْجِمَاعِ فِي ٱلْمَصِيْفِ

وَحَالَةِ ٱلأَمْرَاضِ وَٱلْخَرِيفِ

قَالَ ٱلرَّازِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : وَلْيَتُوقَّ صَاحِبُ ٱلْمِزَاجِ ٱلْيَابِسِ ٱلْجِمَاعَ فِي ٱلأَزْمِنَةِ ٱلْحَارَّةِ ، وَصَاحِبُ ٱلْمِزَاجِ ٱلْبَارِدِ فِي ٱلأَزْمِنَةِ ٱلْجَمَاعَ فِي ٱلأَزْمِنَةِ ٱلْحَارَّةِ ، وَصَاحِبُ ٱلْمِزَاجِ ٱلْبَارِدِ فِي ٱلأَزْمِنَةِ ٱلْجَمَاعَ فِي ٱلصَّيْفِ وَٱلْخَرِيفِ ، وَيَتُرُكُهُ ٱلْبَارِدَةِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَلِّلَ مِنْهُ فِي ٱلصَّيْفِ وَٱلْخَرِيفِ ، وَيَتُرُكُهُ ٱلْبَارِدَةِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَلِّلَ مِنْهُ فِي ٱلصَّيْفِ وَٱلْخَرِيفِ ، وَيَتُرُكُهُ ٱلْبَارِدَةِ ، وَيَشْرَكُهُ الْبَارِدَةِ فِي وَقْتِ فَسَادِ ٱلْهَوَاءِ وَٱلأَمْرَاضِ ٱلْوَبَائِيَّةِ . ٱنْتَهَىٰ .

فَمَرَادُ ٱلنَّاظِمُ بِٱلتَّقْلِيلِ مِنْهُ فِي حَالَةِ ٱلأَمْرَاضِ ٱلتُّرْكُ بِٱلْكُلِّيَةِ مَجَازًا كَمَا لا يَخْفَىٰ .

 <sup>(</sup>١) لا أَدْرِي كَيْفَ سَيَغْتَسِلُ بَعْدَ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَة الذي لا وَجْهَ لَهَا ! وَبِالتالِي ٱلْفَوْلُ ٱلصَّحِيحُ أَنَّهُ وَأَجِبٌ عَلَيْهِ ٱلْغُسْلُ بَعْدَ ٱلْجِمَاعِ .

[ وَٱلْمُهِمُّ مِنْ كُلِّ مَا سَبَقَ يُخْتَصَرُ بِأَنَّ ٱلْمَنْعَ يَكُونُ مِنْ جِهَةِ ٱلطِّبِّ ، وَبِمَا أَنَّ أَغْلَبَ مَا سَبَقَ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ مَعْلُومَاتِ ٱلطِّبِّ ٱلطِّبِ ، وَبِمَا أَنَّ أَغْلَبَ مَا سَبَقَ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ مَعْلُومَاتِ ٱلطِّبِ ٱلطِّبِ الطَّبِ ٱلْحَدِيثِ وَمَا تَوَصَّلَ الْقَدِيمِ، فَأَحْكَامُهَا تَكُونُ حَسْبَ عِلْمِ ٱلطِّبِ ٱلْحَدِيثِ وَمَا تَوَصَّلَ إِلَيْهِ مِنْ نَصَائِحَ وَإِرْشَادَاتٍ ] . إليه مِنْ نَصَائِحَ وَإِرْشَادَاتٍ ] .

\* \* \*

وَأَشَارَ رَحِمَهُ ٱللهُ بِقَوْلِهِ:

٦٠ ـ فَمَـرَّتَـانِ حَقُّهَـا يَـا صَـاحِ فَمَـرَّتَـانِ حَقُّهَـا يَـا صَـاحِ فِـى كُـلِّ جُمْعَـةٍ مَـدَىٰ ٱلصَّبَـاح

٦١ \_ مَ \_ رةٌ لِحِفْ خِ صِحَ لِهِ وَرَدْ

فِي جُمْعَةٍ مِنْ ذِي ٱعْتِدَالٍ لا فَنَدْ

إِلَىٰ قَوْلِ ٱلشَّيْخِ زَرُّوقِ فِي ﴿ ٱلنَّصِيحَةِ ٱلْكَافِيَةِ ﴾ مَا نَصُّهُ: وَ ﴿ حَقُّهَا ﴾ ، أَيْ : ٱلَّذِي يُقْضَىٰ لَهَا بِهِ فِي كُلِّ جُمعَةٍ مَرَّتَانِ ، وَأَحْفَظُهُ ، أَيْ : ٱلْجِمَاعُ ، لِلصِّحَةِ إِنْ كَانَ ، أَيْ : ٱلرَّجُلُ ، مُعْتَدِلَ ٱلْمِزَاجِ فِي ٱلْجُمُعَةِ مَرَّةً . ٱنْتَهَىٰ .

وَقَضَىٰ سَيِّدَنَا عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ بِمَرَّةٍ فِي ٱلطُّهْ ِ ، لأَنَّهُ يُحْبِلُهَا وَيُحْصِنُهَا . نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ وَيَنْقُصَ بِحَسبِ حَاجَتِهَا فِي ٱلتَّحْصِينِ ، لأِنَّ تَحْصِينَهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ . وَلا يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ أَنْ يُقَلِّلَ علَيْهَا حَتَّىٰ تَتَضَرَّرَ وَلا يُكْثِرَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَتَضَرَّرَ وَلا يُكْثِرَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَمَلَّ ؛ وَعَلَىٰ ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ :

٦٢ - وَفِي ٱخْتِيَارٍ لا يَقِلُ يَا فَتَىٰ

إِذَا تَضَـــرَّرَتْ فَهَـــاكَ مَـــا أَتَـــىٰ ١٤ عَصَـــرَّرَتْ فَهَـــاكَ مَـــا أَتَــــىٰ ٢٣ ــ وَٱلْعَكْسُ بٱلْعَكْس كَذَاكَ يُعْتَبَرْ

فَ أُصْعِ لِمَا قِيلً وَحَقِّقِ ٱلنَّظَرُ

قَالَ فِي : ﴿ ٱلنَّصِيحةِ ﴾ : وَلا يُكْثِرُ عَلَيْهَا حتَّى تَمَلَّ ، وَلا يُكْثِرُ عَلَيْهَا حتَّى تَمَلَّ ، وَلا يُقَلِّلُ حَتَّىٰ تَتَضَرَّرَ . ٱنْتَهَىٰ .

فَلَوِ ٱشْتَكَتِ ٱمْرَأَةُ ٱلْوَطْء ، فَقَالَ فِي « ٱلتَّوْضِيحِ » يُقْضَىٰ لَهُ عَلَيْها بِأَرْبَعِ مَرَّاتٍ فِي ٱللَّيْلَةِ وَأَرْبَعِ فِي ٱلْيَوْمِ .

وَلا يَجُوزُ هُنَا ٱلامْتِنَاعُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، لِحَدِيثِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَتِ ٱمْرَأَةٌ إِلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ المَرْأَةِ ؟ قَالَ : « أَنْ لا تَمْنَعَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ! مَا حَقُ ٱلزَّوْجِ عَلَىٰ ٱلمَرْأَةِ ؟ قَالَ : « أَنْ لا تَمْنَعَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ! مَا حَقُ ٱلزَّوْجِ عَلَىٰ ٱلمَرْأَةِ ؟ قَالَ : « أَنْ لا تَمْنَعَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ! « مَا حَقُ ٱلزَّوْجِ عَلَىٰ المَرْأَةِ ؟ قَالَ : « أَنْ لا تَمْنَعَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ! هَا حَقُ الزَّوْجِ عَلَىٰ المَرْأَةِ ؟ قَالَ : « أَنْ لا تَمْنَعَ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَىٰ ظَهْرِ قَتَبِ » [ « مسند احمد » رقم : ١٨٩١٣ ] .

وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ : ﴿ إِذَا دَعَا ٱلرَّجُلُ زَوْجَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهَا ، فَأَبَتْ مِنْ ذَلِكَ لَعَنَتْهَا ٱلمَلائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ ﴾ [البخاري، فِرَاشِهَا ، فَأَبَتْ مِنْ ذَلِكَ لَعَنَتْهَا ٱلمَلائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ ﴾ [البخاري، وتم : ٣٢٣٧ ؛ مسلم، رقم : ١٤٣٦ ؛ أبو داود ، رقم : ٢١٤١ ؛ ١ مسند أحمد ، رقم :

۲۲۱۷ ، ۳۷۳۸ ، ۲۸۷۸ ، ۲۰۷۹ ، ۲۰۷۲ ، ۵۲۸۹ ، ۳۵۳۰۱ ، ۳۲۵۰۱ ؛ الدارمي ،

رقم: ۲۲۲۸] .

ولَيْسَ مِنَ ٱلْعُذْرِ خَوْفُهَا عَلَىٰ وَلَدِهَا ٱلرَّضِيعِ ، لأَنَّ ٱلْمَنِيَّ يُكْثِرُ ٱللَّبَنَ ؛ وَٱللهُ أَعْلَمُ .

\* \* \*

فَصْلٌ

فِي ذِكْرِ مَا يُطْلَبُ مِنَ ٱلآدَابِ حَالَةَ ٱلْجِمَاعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

٦٤ - وَٱعْلَهُ بِأَنَّ سُنَّةَ ٱلْجِمَاعِ

فِي مَوْضِعٍ يُؤْمَنُ مِنْ سَمَاعِ

٦٥ \_ حِسِّ وَصَوْتٍ هَاكَ يَا صَاحِ وَلا

يَكُنُ هُنَاكَ أَحَدٌ فَلْتَقْبَلا

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّ ٱلْمَطْلُوبَ حَالَةَ ٱلْجِمَاعِ أَنْ لا يَكُونَ مَعَهُ فِي ٱلْبَيْتِ أَحَدٌ ، وَلَوْ طِفْلاً صَغِيرًا .

قَالَ فِي « ٱلْمُدْخَلِ » : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَٱلسُّنَةُ الْمُاضِيَةُ فِي دَلِكَ أَنْ لا يَكُونَ فِي ٱلْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرَ زَوْجَتِهِ أَوْ الْمَاضِيَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ لا يَكُونَ فِي ٱلْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرَ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ ، إِذ أَنَّ ذَلِكَ عَوْرَةٌ ، وَٱلْعَوْرَةُ يَتَعَيَّنُ سَتْرُهَا . ٱنْتَهَىٰ .

وَقَالَ ٱبْنُ بَرْهَانٍ فِي بَعْضِ أَجْوِبَتِهِ : لاَ يَجُوزُ أَنْ يَطَأَهَا وَمَعَهَا

فِي ٱلْبَيْتِ أَحَدٌ حَتَّى ٱلطِّفْلَ ٱلصَّغِيرَ إِذَا كَانَ يُمَيِّزُ ، وَلا يَطَأَهَا مَعَ أَمْنِهِ مِنَ ٱلْخَادِمِ ٱسْتِغْرَاقَهَا فِي ٱلنَّوْمِ ؛ وَأَهْلُ ٱلْبَوَادِي كَأَهْلِ أَمْنِهِ مِنَ ٱلْخَادِمِ ٱسْتِغْرَاقَهَا فِي ٱلنَّوْمِ ؛ وَأَهْلُ ٱلْبَوَادِي كَأَهْلِ أَلْمُدُنِ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ فَلا يَكُونُ مَعَهُ فِي ٱلبَيْتِ أَحَدٌ . ٱلشَّهٰ فِي البَيْتِ أَحَدٌ . انتهالِ » . وَمِثْلُهُ فِي « ٱلتَّوْضِيح » وَ « ٱلشَّامِلِ » .

فَظَاهِرُهُ ٱلْحُرْمَةُ ، وَلا يَخْفَىٰ مَا فِيهِ مِنَ ٱلْمَشَقَّةِ ، وَلِذَا قَالَ ٱلْحَطَّابُ عَنِ ٱلْجُزُولِيِّ : لا يَكَادُ يَتَخَلَّصُ مِنْهُ أَحَدٌ . ٱنْتَهَىٰ . ٱلْحَطَّابُ عَنِ ٱلْجُزُولِيِّ : لا يَكَادُ يَتَخَلَّصُ مِنْهُ أَحَدٌ . ٱنْتَهَىٰ . [ " مواهب الجليل " ١٤/٤] .

لَكِنْ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ [ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ ] آبْنُ ٱلْفَخَارِ [ ٱلْخُذَامِيُّ ٱلْغَرْنَاطِيُّ ] فِي بَعْضِ أَجْوِبَتِهِ : أَنَّ ٱلنَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ لِلْكَرَاهَةِ ، لأَنَّ ٱلْغَرْنَاطِيُّ ] فِي بَعْضِ أَجْوِبَتِهِ : أَنَّ ٱلنَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ للْكَرَاهَةِ ، لأَنَّ ٱلْحَيَاءَ مِنَ للْكَرَاهَةِ ، لأَنَّ ٱلأَصْلَ إِبَاحَةُ ٱلْوَطْءِ ، وَإِنَّمَا كُرِهَ لأَنَّ ٱلْحَيَاءَ مِنَ اللّهُ مِنْ فِي " ٱلنَّوَادِرِ " عَلَىٰ أَنَّ مَالِكًا كَرِهَ ذَلِكَ ، وَهَذَا حَيْثُ يُمْكِنُ إِخْرَاجُ مَنْ فِي ٱلْبَيْتِ . أَمَّا إِنْ كَانَ لا يُمْكِنُ ، أَوْ كَانَ حَيْثُ يُمْكِنُ إِخْرَاجُهِ مَنْ فِي ٱلْبَيْتِ . أَمَّا إِنْ كَانَ لا يُمْكِنُ ، أَوْ كَانَ فِي إِخْرَاجِهِ مَشَقَّةٌ ، لِكَوْنِهِ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَسْكَنُ وَاحِدٌ مَثَلاً ، فَلإِنَّهُ فِي إِخْرَاجِهِ مَشَقَّةٌ ، لِكَوْنِهِ لَيْسَ لَهُ إِلاَ مَسْكَنُ وَاحِدٌ مَثَلاً ، فَلإِنَّهُ وَيَنْهُمْ ، وَيَتَحَافَظُ مِنَ ٱلصَّوْتِ فِي ذَلِكَ ، وَعَلَىٰ هَذَا نَبَّهَ ٱلنَّاظِمَ رَحِمَهُ ٱللهُ بِقَوْلِهِ :

٦٦ - وَجَازَ حَائِلٌ كَثِيفٌ يَا فَتَىٰ

لِمَانُ لَا مُسْكَانٌ وَاحِدٌ أَتَالَىٰ

قَالَ ٱبْنُ عَرَفَةَ رَحِمَهُ ٱللهُ [ " مواهب الجليل " ١٤/٤] : وَمَنْعُ ٱلْوَطْءِ وَفِي ٱلْبَيْتِ نَائِمٌ غَيْرُ زَائِرٍ وَنَحْوُهُ عَسِيرٌ ، إِلاَّ لاَّهْلِ ٱلسِّعَةِ .

قَالَ ٱلْعَلاَّمَة ٱلزَّرْهُونِيُّ : بَلْ هُوَ مُتَعَذَّرٌ فِي حَقِّ غَالِبِ ٱلنَّاسِ بِٱلنِّسْبَةِ لِلصِّبْيَانِ ، وَخُصُوصًا زَمَنَ ٱلرَّضَاعِ . ٱنْتَهَىٰ .

\* \* \*

٦٧ \_ وَكُلُّ حَالَةٍ سِوَىٰ مَا يُذْكَرُ جَالَةٍ سِوَىٰ مَا يُذْكَرُ جَالَةٍ سِوَىٰ مَا يُذْكَرُ

٦٨ ـ لَكِنَّ مَا ذَكَرْتُ صَاحِ أَوْلَى وَقِيلَ بَلْ مِنْ خَلْفِهَا فَلْتُكْمِلاً

٦٩ ـ أَعْنِي لِذَا ٱلْمَحَلِّ وَهِيَ بَارِكَهْ عَلَى لِذَا ٱلْمَحَلِّ وَهِيَ بَارِكَهْ عَلَى إِلَى الْمُحَلِّ عَلَى الْمَحَلِّ عَلَى الْمُحَلِّ عَلَى الْمُحَلِّ عَلَى الْمُحَلِّ عَلَى الْمُحَلِّ عَلَى الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ عَلَى الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ وَهِي اللَّهُ الْمُحَلِّ وَهِي اللَّهُ الْمُحَلِّ وَهِي اللَّهُ الْمُحَلِّ وَهِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَلِّ وَهِي اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِّ اللْمُعِلَّ الللْمُعِلَّ الللْمُعِلَّ الللْمُعُلِّ الللْمُعِلَّ اللَّهُ الللْمُعُلِّ الللْمُعُلِّ اللْمُعُلِّ اللْمُعُلِّ اللْمُعُلِّ الللْمُعُلِّ اللْمُعُلِّ اللْمُل

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّ ٱلْوَطْءَ جَائِزٌ بِكُلِّ صِفَةٍ مِنَ ٱلصِّفَاتِ الْمُمْكِنَةِ عَدَا مَا يَذْكُرُهُ قَرِيبًا بِقَوْلِهِ : « ٧٠ - وَجَنِّبِ ٱلْجِمَاعَ فِي ٱلْمُمْكِنَةِ عَدَا مَا يَذْكُرُهُ قَرِيبًا بِقَوْلِهِ : « ١٠ - وَجَنِّبِ ٱلْجِمَاعَ فِي ٱلْفِيامِ . . . الخ » ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾ ٢١ سورة الفِينَامِ . . . الخ » ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾ ٢١ سورة الفِينَامِ . . . الخ » ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾ ٢٠ مَحَلِّ الفِينَامِ . . . الخ » ؛ لِقَوْلِهِ تَعَلَىٰ أَيِّ حَالَةٍ شِئْتُمْ وَلَا يَانَ ذَلِكَ فِي مَحَلِّ الْهَوْلَدِ ، وَقِيلَ : فِي أَيِّ وَقْتٍ شِئْتُمْ كَمَا تَقَدَّمَ .

وَقَالَ عَلِيٍّ كَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ: هِي مَطِيَّتُهُ يَرْكَبُهَا كَيْفَ شَاءَ. ٱنْتَهَىٰ لَكِنَّ ٱلطِّفةَ ٱلْمُسْتَحِبَّةَ هِيَ مَا تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ ٱلدُّخُولِ مِنْ قَوْلِهِ: « ثَمِّت يَعْلُو فَوْقَهَا بِلِينِ . . . الخ » .

وَتَلِيهَا صِفَةٌ أُخْرَىٰ نَبَّهَ عَلَيْهَا ٱلنَّاظِمُ رَحِمَهُ ٱللهُ بِقَوْلِهِ : « وَقِيلَ : بَلْ مِنْ خَلْفِهَا » ، « أَعْنِي لِذَا ٱلْمَحَلِّ . . . الخ » . فَفِي ٱلْحَدِيثِ : إِنَّ زَوْجِي يَأْتِينِي مُدْبِرَةً ؛ يَعْنِي : مِنْ خَلْفِهَا ؛ فَفِي ٱلْحَدِيثِ : إِنَّ زَوْجِي يَأْتِينِي مُدْبِرَةً ؛ يَعْنِي : مِنْ خَلْفِهَا ؛ فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ : « لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي سُمِّ فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ : « لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي سُمِّ وَاحِدٍ » [ «النرمذي » رقم : ٢٩٧٩] . يَعْنِي : فِي ٱلْفَرْجِ .

وَٱلسُمِّ : ٱلنُّقْبُ .

وَذَكَرَ بَعْضُ ٱلفُضَلاءِ أَنَّ هَذِهِ ٱلصِّفَةَ أَبْلَغُ فِي ٱللَّذَّةِ مِنْ كُلِّ صِفَةٍ بِكثِيرٍ ، وَأَنَّ فِيهَا طِبًّا كَثِيرًا لِلْبَدَنِ .

\* \* \*

ثُمَّ أَشَارَ إِلَىٰ أَنَّ ٱلْجِمَاعَ يُجْتَنَّبُ فِي أَحْوَالٍ ، بِقَوْلِهِ :

٧٠ ـ وَجَنَّبِ ٱلْجِمَاعَ فِي ٱلْقِيَامِ

وَفِي ٱلْجُلُوسِ دُونَكُمْ نِظَامِي

٧١ ـ ثُمَّ علَىٰ جَنْبِهَا صَاحِ يُتَّقَىٰ

لِضَرِ ٱلأَوْرَاكِ هَاكَ حَقِّقَا

٧٢ ـ صُعُودُها عَلَيْكَ صَاحِ مُمْتَنِعْ

لِضَرَدِ ٱلإِحْلِيلِ هَاكُ وَٱسْتَمِعْ

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ: إِنَّ ٱلْجِمَاعَ يُجْتَنَبُ فِي حَالِ ٱلْقِيَامِ ، لأَنَّهُ يُورِثُ وَجَعَ يُضْعِفُ ٱلْكُلَىٰ وَٱلرُّكَبَ ؛ وَفِي ٱلْجُلُوسِ ، لأَنَّهُ يُورِثُ وَجَعَ الْكُلَىٰ وَٱلْبَطْنِ وَٱلْعَصَبِ ، وَتَحْدَثُ مَعَهُ ٱلْقُرُوحُ ، وَكَذَلِكَ الْكُلَىٰ وَٱلْبَطْنِ وَٱلْعَصَبِ ، وَتَحْدَثُ مَعَهُ ٱلْقُرُوحُ ، وَكَذَلِكَ يُخْتَنَبُ صُعُودُ يُجْتَنَبُ عَلَىٰ ٱلْجَنْبِ ، لأَنَّهُ يَضُرُّ بِٱلأَوْرِاكِ ، وَكَذَا يُجْتَنَبُ صُعُودُ الْمَرْأَةِ عَلَىٰ ٱلرَّجُلِ ، لأَنَّهُ يُورِثُ ٱلْقُرُوحَ فِي ٱلإِحْلِيلِ ، وَهُو ٱلذَّكَرُ .

قَالَ فِي « ٱلنَّصِيحَةِ » : وَٱلإِتْيَانِ عَلَىٰ شَقِّ يُورِثُ وَجَعَ ٱلْخَاصِرةِ ، أَيْ : وَيُحْدِثُ فِي أَحَدِ جَنْبَيْهِ ضَعْفًا أَوْ مَرَضًا وَيَعْسُر مَعَهُ خُرُوجُ ٱلْمَنِيِّ .

وَقَالَ فِي « شَرْحِ ٱلْوغْلِيسِيَّةِ » : لا يَأْتِيهَا بَارِكَةً ، لأَنَّ ذَلِكَ يُورِثُ وَجَعَ ٱلْخَاصِرَةِ ، يَشُقُّ عَلَيْهَا ، وَلا عَلَىٰ جَنبِهَا ، لأَنَّ ذَلِكَ يُورِثُ وَجَعَ ٱلْخَاصِرَةِ ، وَلا فَوْقَهُ ؛ لأِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ ٱلاحْتِقَانَ . بَلْ مُسْتَلْقِيَةً رَافِعَةً رَافِعَةً رِجْلَيْهَا ، لأَنَّهَا أَحْسَنُ هَيْئَاتِ ٱلْجِمَاع .

\* \*

ثُمَّ قَالَ :

٧٣ - وَٱلْوَطْءُ فِي ٱلأَدْبَارِ مَمْنُوعٌ فَقَدْ

لُعِسنَ فَساعِلُهُ فِيمَا قَسِدْ وَرَدْ

أَشَارَ رَحِمَهُ ٱللهُ بِهَذَا لِمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِ ٱلنَّبِيُّ عَلَيْكِيْ : « إِتْيَانُ ٱلنِّبِيُّ عَلَيْكِ : « إِتْيَانُ ٱلنِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ حَرَامٌ » . [ « كنز العمال » ، رفم : ٤٤٨٦٩ ] .

وَقُوْلِهِ : « مَلْعُونٌ مَنْ أَتَىٰ آمْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا » [ أبو داود ، رقم : ٢١٦٢ ؛ النسائي في ١ الكبرى » ، رقم : ٩٠١٥ ] .

وَقَوْلِهِ: « مَنْ أَتَىٰ آمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَقَوْلِهِ: « مَنْ أَتَىٰ آمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَقَالِيْهُ ﴾ [ أبو داود ، رقم : ٣٩٠٤ ؛ الترمذي ، رقم : ١٣٥ ؛ النسائي في « الكبرى » ، رقم : ٩٠١٦ ، ابن ماجه ، رقم : ٦٣٩ ] .

وَقَوْلِهِ: « سَبْعَةُ لا يَنْظُرُ ٱللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّهِمْ وَيَقُولُ لَهُمْ: ٱدْخُلُوا ٱلنَّارَ مَع ٱلدَّاخِلِينَ: ٱلْفَاعِلُ وَٱلْمَفْعُولُ وَيَقُولُ لَهُمْ: ٱلْفَاعِلُ وَٱلْمَفْعُولُ وَيَقُولُ لَهُمْ: وَنَاكِحُ ٱلبَهِيمَةِ ، وَنَاكِحُ البَهِيمَةِ ، وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا ، وَجَامِعُ ٱلْمَرْأَةِ وَٱبْنَتِهَا ، وَٱلزَّانِي بِحَلِيلَةِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا ، وَجَامِعُ ٱلْمَرْأَةِ وَٱبْنَتِهَا ، وَٱلزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ ، وَٱلمُؤْذِي جَارَهُ حَتَّىٰ يَلْعَنُهُ » [ راجع الرواء الغليل ١٨/٨٥] .

وَقَدْ جَلَبَ ٱبْنُ ٱلحَاجِ جُمْلَةً وَافِرَةً مِنَ ٱلأَحَادِيثِ ٱلْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ فِي ﴿ وَلَا يُعْتَدُّ يَمَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ وَلِكَ فِي ﴿ اللَّهُ وَلَا يُعْتَدُّ يَمَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَىٰ ذَلِكَ بقَوْلِهِ :

## ٧٤ \_ وَكُلُّ مَـنُ أَجَـازَ فِعلَـهُ فَـلا

يُعْمَـلُ عَلَيْـهِ عِنْـدَ جُـلِّ ٱلنُّبَـلاَ

قَالَ فِي ﴿ ٱلنَّصِيحَةِ ﴾ : وَدُبُرُ ٱلْمَرْأَةِ فِي ٱلتَّحْرِيمِ كَغَيْرِهِ ، إِلاَّ اللَّهُ لا يُوجِبُ حَدًّا لِقُوَّةِ ٱلشُّبْهَةِ فِيهِ ؛ وَنُسِبَ إِلَىٰ مَالِكِ إِبَاحَتُهُ ، فَتَبَرَّأَ مِنْهُ وَتَلا : ﴿ فِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِفْتُمُ ﴾ [ ٢ سورة فَتَبَرَّأً مِنْهُ وَتَلا : ﴿ فِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِفْتُمُ ﴾ [ ٢ سورة البقرة/الآية : ٢٢٣] . وقال : همل يَكُونُ ٱلْحَرْثُ إِلاَّ فِي مَوْضِعِ ٱلزَّرْع ؟

وَإِنَّمَا عَظُمَ أَمْرُ ٱلأَدْبَارِ لأَنَّهَا مُضَادَّةٌ لِلْحِكْمَةِ وَمُعَانَدَةٌ لِلرُّبُوبِيَّةِ ؛ يَجْعَلُ ٱلْمَخْرَجِ مَدْخَلاً ، ثُمَّ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ ٱلْمَفَاسِدِ الطِّبِيَّةِ وَٱلْعَادِيَةِ ، ٱنْتَهَىٰ .

قَالَ ٱلْبُرْزُلِيُّ : وَٱلرِّوَايَةُ : أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ فَإِنَّهُ يُؤَدِّبُ . ٱنْتَهَىٰ . [ مواهب الجليل ٤٠٧/٣] .

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ بْنِ ٱلْقَاسِمِ أَنَّ شُرْطِيَّ ٱلْمَدِينَةِ دَخَلَ عَلَىٰ مَالِكِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلِ رُفِع إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَتَىٰ ٱمْرَأَتَهُ فِي عَلَىٰ مَالِكِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلِ رُفِع إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَتَىٰ ٱمْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، فَقَالَ لَهُ مَالِكُ : أَرَىٰ أَنْ تُوجِعَه ضَرْبًا ، فَإِنْ عَادَ إِلَى ذَلِكَ دُبُرِهَا ، فَقَالَ لَهُ مَالِكُ : أَرَىٰ أَنْ تُوجِعَه ضَرْبًا ، فَإِنْ عَادَ إِلَى ذَلِكَ فَرُق بَيْنَهُمَا . ٱنْتَهَىٰ .

وَأَمَّا ٱلتَّمَتُّعُ بِظَاهِرِ ٱلدُّبُرِ فَيَجُوزُ ، وَلَوْ بِوَضْعِ ٱلذَّكَرِ عَلَيْهِ ،

إِلاَّ أَنَّهُ يُتَّقَىٰ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ وَخَوْفًا مِنْ تَحْرِيكِ ٱلشَّهْوَةِ ، كَمَا يَجُوزُ ٱلشَّهْوَةِ ، كَمَا يَجُوزُ ٱلاَسْتِمْتَاعُ بِٱلْفَخِذَيْنِ وَمَا شَابَهَهُمَا حَالَةَ ٱلْحَيْضِ وَٱلنِّفَاسِ ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ :

٧٥ ـ وَجَازَ فِي ٱلأَفْخَاذِ صَاحِ أَوْ مَا

ضَارَعَهَا فَٱحْفَظْ وُقِيتَ ٱلشُّؤْمَا

وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ ٱمْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ، فَقَالَتْ : كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلا ٱلْفَرْجَ .

ثُمَّ مَا مَشَىٰ عَلَيْهِ ٱلنَّاظِمُ رَحِمَهُ ٱللهُ مِنَ ٱلْجَوَازِ هُوَ قَوْلُ أَصْبَغٍ ، وَهُوَ خِلافُ ٱلْمَشْهُورِ ٱلْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِ « ٱلْمُخْتَصَرِ » أَصْبَغ ، وَهُوَ خِلافُ ٱلْمَشْهُورِ ٱلْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِ « ٱلْمُخْتَصَرِ » [صنحة : ٢٢] : ومَنَعَ ٱلْحَيْضُ صِحَّةَ صَلاةٍ وَصَوْمٍ . . . إِلَىٰ قَوْلِهِ : وَوَطْءَ فَرْجِ أَوْ تَحْتَ إِزَارِ . يَعْنِي سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ .

\* \*

فَرْعٌ : يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَسْتَمْنِيَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ . وَأَمَّا بِيَدِ نَفْسِهِ فَٱلْجُمْهُورُ عَلَىٰ تَحْرِيمِهِ ، كَما فِي « ٱلنَّصِيحَةِ » .

قَالَ ٱلْبُرْزُلِيُّ : سَأَلْتُ عَنْهُ شَيْخَنَا ٱلْغِبْرِينِيَّ فَأَفْتىٰ بِٱلْمَنْعِ . وَأَنْشَدَنِي :

وَنَاكِحُ ٱلْكَفَ بِخَسْفٍ يَبْلَىٰ يَالَكُ الْكَفَ بِخَسْفٍ يَبْلَىٰ يَاكِمُ ٱلْقِيَامَةِ حُبْلَىٰ يَامَةِ حُبْلَىٰ

\* \*

ثُمَّ أَشَارَ إِلَىٰ حُكْمِ ٱلْعَزْلِ بِقَوْلِهِ : ٧٦ ـ وَجازَ عَزْلُ ٱلْمَاءِ عَنْهَا يَا فَتَىٰ

بِ ٱلإِذْنِ وَٱلرِّضِ احَقِيقًا ثَبَتَ ا

قَالَ فِي « ٱلشَّامِلِ » : وَلا يَعْزِلُ عَنْ حُرَّةٍ لَمْ تَأْذَنْ ، وَلا عَنْ رُوجِهِ ٱلأَمَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا ، وَقِيلَ : مَعَ إِذْنِهَا ، بِخِلافِ أَمَتِه ؛ وَعَنْ مَالِكٍ كَرَاهَةُ ٱلْعَزْلِ مُطْلَقًا وَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ لِيَعْزِلَ عَنْهَا وَيَرْجِعُ مَالِكٍ كَرَاهَةُ ٱلْعَزْلِ مُطْلَقًا وَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ لِيَعْزِلَ عَنْهَا وَيَرْجِعُ مَتَىٰ شَاءَ . ٱنْتَهَىٰ .

وقالَ سَيِّدِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلوَهَّابِ ٱلْحَسَنِيُّ: يَنْبَغِي لِمَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ ٱلْبِكْرِ أَنْ لا يَعْزِلَ عَنْهَا كَمَا يَفْعَلُهُ ٱلْجُهَّالُ ، وَلْيُسْرِعْ مَاءَهُ إِلَىٰ رَحِمِهَا ، لَعَلَّ ٱللهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ذُرِّيَةً يَشْفَعُ بِهَا ، مَاءَهُ إِلَىٰ ذَرِيَةً يَشْفَعُ بِهَا ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ ذُرِّيَةً يَشْفَعُ بِهَا ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ ذُرِيَةً يَشْفَعُ بِهَا ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِٱلنِّسَاءِ فِي ٱلإصابَةِ ، إِذْ لا يَأْمَنُ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمَوْتِ ،

قَالَ: وَلا بَأْسَ بِٱلْعَزْلِ لِصَلاحِ ٱلرَّضِيعِ (١) أَوْ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ

 <sup>(</sup>١) يضاف للعزل استعمال الموانع للحمل في عصرنا من أدوية تستعملها =

أَنْ تَحْمِلَ أُمُّهُ ، فَتَتَضَرَّرُ مِنْ ذَلِكَ . وَأَمَّا ٱسْتِعْمَالُ مَا يُبَرِّدُ ٱلرَّحِمَ بَحَيْثُ لا يَقْبَلُ ٱلوِلادَةَ ، أَوْ يُفْسِدُ مَا فِي دَاخِلِ ٱلرَّحِمِ ، فَهُوَ مَمْنُوعٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ٱبْنُ ٱلْعَرَبِيِّ وَٱبْنُ عَبْدِ ٱلسَّلامِ وَٱلْغَزَالِيُّ ، وَقَدْ نَبَّهَ ٱلنَّاظِمُ رَحِمَه ٱللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ بقَوْلِهِ :

٧٧ \_ وَجَنِّبِ ٱلثِّقَافَ وَٱلإِفْسَادَا

وَكُللَّ سِحْدِ لاَ تَدرُمْ فَسَادَا

و ٱلظَّاهِرُ أَنَّ ٱلثِّقَافَ مِنَ ٱلسِّحْرِ ٱلَّذِي لا يَجُوزُ ، وَمَحَلُّ كَوْنِ الْإِفْسَادِ مَمْنُوعًا حَيْثُ كَانَ قَبْلَ نَفْحِ ٱلرُّوحِ ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ نَفْخِهَا الْإِفْسَادِ مَمْنُوعًا حَيْثُ كَانَ قَبْلَ نَفْحِ ٱلرُّوحِ ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ نَفْخِهَا فَهُوَ قَتَلُ نَفْسٍ بِلا خِلافٍ . وَأَمَّا ٱسْتِعْمَالُ مَا يُفْسِدُ ٱلنُّطْفَةَ نَفْسَهَا وَيُبْقِي ٱلرَّحِمَ بِقُوَّتِهِ قَابِلاً لِلْولادَةِ فَذَلِكَ كَٱلْعَزْلِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَمِنْ جَوَابِ لأَبِي ٱلْعَبَّاسِ ٱلْوَنْشَرِيسِيِّ مَا نَصَّهُ: ٱلْمَنْصُوصُ لأَئِمَّتِنَا ٱلْمَنْعُ مِنَ ٱسْتِعْمَالِ مَا يُبَرِّدُ ٱلرَّحِمَ أَوْ يَسْتَخْرِجُ مَا فِي دَاخِلِ لأَئِمَّتِنَا ٱلْمَنْعُ مِنَ ٱسْتِعْمَالِ مَا يُبَرِّدُ ٱلرَّحِمَ أَوْ يَسْتَخْرِجُ مَا فِي دَاخِلِ ٱلرَّحِمِ مِنَ ٱلمَنِيِّ ، وَعَلَيْهِ ٱلْمُحَقِّقُونَ وَٱلنَّظَارُ ، فَهُوَ حَرامٌ مَمْنُوعٌ لا يَحِلُ بوَجْهِ وَلا يُبَاحُ .

المرأة، أو استعمال الواقي الذكري ، أو وضع اللولب ؛ ويضاف إلى النظر إلى مصلحة الأمّ الصحية حيث يفضل طِبًّا عادة أن يكون بين المولود والآخر ثلاث سنوات ؛ وكذلك القدرة على الاهتمام بالأولاد والقيام على تربيتهم .

ثُمَّ قَالَ : وَلا عِبْرَةَ بِمَا ٱنْفَرَدَ بِهِ ٱللَّخْمِيُّ مِنْ جَوَازِ ٱسْتِخْرَاجِ مَا فِي دَاخِلِ ٱلرَّحِمِ مِنَ ٱلْمَاءِ قَبْلَ ٱلأَرْبَعِينَ .

قَالَ : وَعَلَىٰ ٱلأُمِّ فِي إِسْقَاطِهِ ٱلْغُرَّةُ وَٱلأَدَبُ إِلاَّ أَنْ يُسْقِطَ ٱلنَّوْجُ حَقَّهُ فِي ٱلغُرَّةِ بَعْدِ ٱلإِسْقَاطِ .

\* \* \*

## فَصْلُ

فِي ذِكْرِ مَوَاضِعَ يُحَذَّرُ مِنَ ٱلْجِمَاعِ فِيهَا زِيَادَةً عَلَىٰ مَا تَقدَّمَ فِي ذِكْرِ مَوَاضِعَ يُحَذَّرُ مِنَ ٱلْجَمَاعِ فِيهَا زِيَادَةً عَلَىٰ مَا تَقدَّمَ فِي ذِكْرِ مَعْضِ ٱلاَّدَابِ

٧٨ ـ وَيُتَّقَىٰ ٱلْجِمَاعُ فِي ٱلأَسْطَاحِ وَيُتَّقَىٰ ٱلْجِمَاعُ فِي ٱلأَسْطَاحِ وَتَحْسَتَ عُسوْدٍ مُثْمِسٍ يَسا صَاحِ

٧٩ ـ وَمِثْلُـهُ ٱلسَّةُ بُسِرُ وَٱلاسْتِقْبَالُ

لِقِبْلَةِ لَدَى ٱلْفَضَا يُقَالُ

٨٠ - بَدْرٌ وَشَمْسٌ بِاخْتِلافِ نَاءِ وَٱلاخْتِيَارُ ٱلتَّرُكُ لِسلإِيدَاءِ

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّ ٱلْجِمَاعَ يُحَذَّرُ مِنْهُ عَلَىٰ ٱلسَّطْحِ ، وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ، لأَنَّهُ مُؤْذِ لِلْوَلَدِ ، وَكَذَا يُحَذَّرُ مِنْهُ مُسْتَقْبِلاً لِلْقِبْلَةِ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ، لأَنَّهُ مُؤْذِ لِلْوَلَدِ ، وَكَذَا يُحَذَّرُ مِنْهُ مُسْتَقْبِلاً لِلْقِبْلَةِ أَنْ كَانَ أَلْفَضَاءِ ، أَيْ : ٱلصَّحْرَاءِ ، فَإِنْ كَانَ أَنْ مُسْتَدْبِرًا لَهَا حَيْثُ كَانَ بِٱلْفَضَاءِ ، أَيْ : ٱلصَّحْرَاءِ ، فَإِنْ كَانَ أَنْ مُسْتَدْبِرًا لَهَا حَيْثُ كَانَ بِٱلْفَضَاءِ ، أَيْ : ٱلصَّحْرَاءِ ، فَإِنْ كَانَ

بِٱلْبَيْتِ فَٱلْمَشْهُورُ ٱلْجَوَازُ ، كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ فِي « ٱلْمُخْتَصَرِ » [ الصفحة : ١٥] بِقَوْلِهِ : وَجَازَ بِمَنْزِلِ وَطْءٌ وَبَوْلٌ وَغَائِطٌ مُسْتَقْبِلَ قِبْلَةً وَمُسْتَدْبِرَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَلْجَأْ وَأُوّلَ بِٱلسَّائِرِ وَبِٱلإِطْلاقِ لا فِي وَمُسْتَدْبِرَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَلْجَأْ وَأُوّلَ بِٱلسَّائِرِ وَبِٱلإِطْلاقِ لا فِي الْفَضَاءِ ، وَبسَتْر ، قَوْلانِ تَحْتَمِلُهُمَا . وَٱلْمُخْتَارُ ٱلتَّرْكُ .

وَكَذَا يُحَذَّرُ مِنَ ٱلْجِمَاعِ مُسْتَقْبِلاً لِلْبَدْرِ ، أَيْ : ٱلْقَمَرِ ، وَٱلشَّمْسِ ، لِمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّهُمَا يَلْعَنَانِ فَاعِلَ ذَلِكَ كَمَا فِي وَٱلشَّمْسِ ، لِمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّهُمَا يَلْعَنَانِ فَاعِلَ ذَلِكَ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ « ٱلمُدْخَلِ » ، لَكِنَّ ٱلْمَشْهُورَ فِي هَذَا ٱلْجَوَازُ ، كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ فِي « ٱلْمُخْتَصَرِ » [الصفحة : ١٥] بِقَوْلِهِ : لا ٱلْقَمَرَيْنِ وبَيْتِ فِي « ٱلْمُخْتَصَرِ » وَهُو مُرَادُ ٱلنَّاظِمِ رَحِمَهُ ٱللهُ بِقَوْلِهِ : « بَدْرٌ وَشَمْسٌ الْمُقْدِسِ ؛ وَهُو مُرَادُ ٱلنَّاظِمِ رَحِمَهُ ٱللهُ بِقَوْلِهِ : « بَدْرٌ وَشَمْسٌ بِاخْتِلافِ نَاءِ » أَيْ : بَعِيدٍ : وَٱلْمَشْهُورُ ٱلْجَوَازُ ، لَكِنَّ ٱلْمُخْتَارَ بِالْمُخْتَارَ فَي الْمَلْعِ بِالْحَصُولِ ٱلْإِذَايَةِ ، فَقَدْ قِيلَ : إِنَّ ٱلْجِمَاعَ عَلَىٰ ٱلسَّطْحِ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَقُبَالَةَ ٱلشَّمْسِ وَٱلْقَمَرِ يُورِثُ فِي ٱلوَلَدِ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَقُبَالَةَ ٱلشَّمْسِ وَٱلْقَمَرِ يُورِثُ فِي ٱلوَلَدِ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَقُبَالَةَ ٱلشَّمْسِ وَٱلْقَمَرِ يُورِثُ فِي ٱلوَلَدِ وَتَعْرَقَةَ وَٱلْغَطْرَسَةَ ؛ وَٱللهُ أَعْلَمُ .

\* \* \*

#### فَائدَةٌ

فِي مُسْنَدِ ٱلْبَزَّارِ مَوْفُوعًا [ «راجع : \* تحفة الأحوذي » ٥٠/١ ؛ ربي « تهذيب الآثار » للطبري ، كما في \* كنز العمال » ، رقم : ٢٦٤٧٤ ] : « مَنْ جَلَسَ

يَبُولُ قُبَالَةَ ٱلْقِبْلَةِ ، فَذَكَرَ ، فَٱنْحَرَفَ عَنْهَا إِجْلالاً لَهَا ، لَمْ يَقُمْ مِنْ مَحَلّه حَتَّىٰ يُغْفَرَ لَهُ » .

\* \* \*

يُمْنَعُ لِلنَّهْ مِنْ فَخُ لِنَّهُ اللهُ اللهُ

وَلِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا: كَانَتْ يُمْنَىٰ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ لِعُهُودِهِ وَطَعَامِهِ ، وَيُسْرَاهُ لِخَلائِهِ ومَا كَانَ مِنَ ٱلأَذَىٰ .

ثُمَّ قَالَ:

٨٢ - لَمْ سَنُ لِفَ رُجٍ نَظَ رِكُ لِكُ لِّ تَكَلُّ مَ عنْ دَهُ جَا يَا خِلِّ

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ يُكُرَهُ لَمْسُ فَرْجِ ٱلْمَرْأَةِ وَنَظَرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لِفَرْجِ صَاحِبِهِ ، لأَنَّهُ يُؤْذِي ٱلبَصَرَ وَيُذْهِبُ ٱلْحَيَاءَ ، وَقَدْ يَرَىٰ مَا يَكْرَهُ فَيُؤَدِّي إِلَىٰ ٱلْبَغْضَاءِ كَمَا فِي « ٱلنَّصِيحَةِ » ، وَلِمَا فِي يَرَىٰ مَا يَكْرَهُ فَيُؤَدِّي إِلَىٰ ٱلْبَغْضَاءِ كَمَا فِي « ٱلنَّصِيحَةِ » ، وَلِمَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ يَكِيدُ : « إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ يَكِيدُ : « إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلا يَنْظُرُ إِلَىٰ فَرْجِهَا ، لأَنْ ذَلِكَ يُورِثُ ٱلْعَمَىٰ » [ «الجامع الصغير » ، رقم : يَنْظُرُ إِلَىٰ فَرْجِهَا ، لأَنْ ذَلِكَ يُورِثُ ٱلْعَمَىٰ » [ «الجامع الصغير » ، رقم : النَّرُ وَلَى نَقَلَ ٱبْنُ حَجَرٍ ، عَنْ [ أَبْنِ] أَبِي حَاتِمٍ ، [ عَنْ أَبِيهِ ] ، أَنْ هَذَا ٱلْحَدِيثَ مَوْضُوعٌ ، [ وَأَقَرَّهُ عَلَيْه ] .

وَلِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : مَا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْتُ قَطُّ وَلا رَآهُ مِنِّي ، وإِنْ كُنَّا لنَغْتَسِلُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيه .

وَأَمَّا نَظُرُ ٱلرَّجُلِ عَوْرَةَ نَفْسِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَفِي تَحْرِيمِهِ وَكَراهَتِهِ قَوْلانِ حَكَاهُمَا ٱبْنُ ٱلقطَّانِ فِي « أَحْكَامِ ٱلنَّظَرِ » ، وَكَراهَتِهِ قَوْلانِ حَكَاهُمَا ٱبْنُ ٱلقطَّانِ فِي « أَحْكَامِ ٱلنَّظَرِ » ، وَيُقَالُ : إِنَّ فَاعِلَهُ يُبْتَلَىٰ بِٱلزِّنَا ؛ وَقَدْ جُرِّبَ فَصَحَّ ، كَمَا فِي « ٱلنَّاطِمُ رَحِمَهُ ٱللهُ « ٱلنَّصِيحَةِ » ؛ وٱلْمَرْأَةُ مِثْلُ ٱلرَّجُلِ ، وَمَا ذَكَرَهُ ٱلنَّاظِمُ رَحِمَهُ ٱللهُ

مِنَ ٱلْكَرَاهَةِ إِنَّمَا هُوَ فَرَارٌ مِمَّا ذُكِرَ ؛ وَأَمَّا فِي ٱلشَّرْعِ ، فَهُوَ جَائِزٌ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ فِي « ٱلْمُخْتَصَرِ » [الصفحة: ١٠٩] بِقَوْلِهِ : وَحَلَّ لَهُمَا حَتَىٰ نَظَرُ ٱلْفَرْجِ كَٱلْمُلْكِ . ٱنْتَهَىٰ .

وَسُئِلَ ٱبْنُ ٱلْقَاسِمِ عَنْ ذَلِكَ فَأَبَاحَهُ .

وَكَذَا يُكْرَهُ ٱلْكَلامُ عِنْدَ ٱلْجِمَاعِ لِقَوْلِهِ ﷺ: « لا يُكْثِرْ أَحَدُكُمُ الْحَدُكُمُ الْحَدَا يُكْرِهُ ٱلْخَرَسُ » .

قَالَ ٱبْنُ ٱلْحَاجِ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْتَنِبَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ ٱلنَّاسِ ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ مَالِكٌ فَأَنْكَرَهُ وَعَابَهُ : وَهُوَ ٱلنَّخِيرُ السقط : قَالَ ٱبْنُ رُشْدِ : إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِ مَنْ مَضَىٰ . ٱنْتَهَىٰ . وُشُدِ : إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِ مَنْ مَضَىٰ . ٱنْتَهَىٰ .

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ :

٨٣ ـ وَٱحْذَرْ مِنَ ٱلْجِمَاعِ كُرْهَا وَٱجْتَنِبُ الْجِمَاعِ كُرْهَا وَٱجْتَنِبُ الْجَتَنِبُ الْجَتَنِبُ الْجَتَنِبُ

اَخْبَر رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ يُكُرَهُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْتِي زَوْجَتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُطِيبَ نَفْسُهَا بِذَلِكَ ، لأَنَّ ذَلِكَ يُفْسِدُ عَلَيْهَا دِينَهَا وَعَقْلَهَا ، وَرُبَّمَا تُطَيِبَ نَفْسُهَا بِذَلِكَ ، لأَنَّ ذَلِكَ يُفْسِدُ عَلَيْهَا دِينَهَا وَعَقْلَهَا ، وَرُبَّمَا تَشَوَّفَتْ لِغَيْرِهِ ، وَكَذَلِكَ إِتْيَانُهَا عَلَىٰ غَفْلَةٍ يُوجِبُ ذَلِكَ ، وَلا يَغْسِدُ غَلَىٰ غَفْلَةٍ يُوجِبُ ذَلِكَ ، وَلا يَخْسِدُ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ دِينَهَا ، وَلا أَنْ يَتَسَبَّبَ فِي وَلا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُتُسَبَّبَ فِي

مَعْصِيتِهَا وَتَشَوُّفِهَا لِغَيْرِهِ ؛ وَكَذَا يُكُرَهُ لِلزَّوْجَيْنِ أَنْ يَمْسَحَا فَرْجَيْهِمَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ ، لأَنَّ ذَلِكَ يُوَدِّي إِلَىٰ ٱلْبَغْضَاءِ ، وَٱلْمَطْلُوبُ أَنْ يُعِدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خِرْقَةً لِمَسْحِ فَرْجِهِ ؛ كَمَا فِي (الرَّوْضِ ٱلْيَانِع » .

\* \* \*

كَمَا قَالَ رَحِمَهُ ٱللهُ : « وَٱجْتَنِبْ » :

٨٤ ـ وَطْءًا بِشَهْ وَةٍ حَسرام وكَذا

إِنْيَانَهَا بَعْدَ ٱحْتِسلامٍ فَخُداً

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّ ٱلزَّوْجَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ زَوْجَتَه وَيَجْعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ غَيْرَهَا ، لأِنَّ ذَلِكَ نَوْعٌ مِنَ ٱلزِّنَا .

قَالَ فِي ﴿ ٱلمُدْخَلِ ﴾ : وَلْيَحْذَرْ مِمَّا عَمَّتْ بِهِ ٱلْبَلْوَىٰ ، وَذَلِكَ أَنَّ ٱلرَّجُلَ إِذَا رَأَىٰ ٱمْرَأَةً وَأَتَىٰ أَهْلَهُ جَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ تِلْكَ وَذَلِكَ أَنَّ ٱلرَّجُلَ إِذَا رَأَىٰ آمْرَأَةً وَأَتَىٰ أَهْلَهُ جَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ تِلْكَ ٱلْمَرْأَة ٱلْتِي رَآهَا ، وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ ٱلزِّنَا ، وَقَدْ قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ : ﴿ مَنْ ٱلْمَرْأَة ٱلْتِي رَآهَا ، وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ ٱلزِّنَا ، وَقَدْ قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ : ﴿ مَنْ أَخَذَ كُوزَ مَاءِ بَارِدٍ فَشَرِبَهُ وَصَوَّرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَنَّهُ خَمْرٌ صَارَ ذَلِكَ ٱلْمَاءَ عَلَيْهِ حَرَامًا ﴾ وَٱلْمَرْأَةُ كَٱلرَّجُلِ أَوْ أَشَدَ . ٱنْتَهَىٰ . [ وراجع ﴿ فيض عَلَيْهِ حَرَامًا ﴾ وَٱلْمَرْأَةُ كَٱلرَّجُلِ أَوْ أَشَدَ . ٱنْتَهَىٰ . [ وراجع ﴿ فيض الفدير ﴾ ، رنم : ١٢٤ ] .

وَكَذَا يُكْرَهُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْتِي زَوْجَتَهُ بَعْدَ ٱلاحْتِلامِ ، قَالَ فِي

« ٱلنّصِيحَةِ » : وَيَنْهَىٰ عَنْ مَسِّ ٱلذَّكَرِ بِٱلْيَمِينِ ، وَعَنْ إِنْيَانِ ٱلْمَرْأَةِ بِعْد وُقُوعِ ٱلاحْتِلامِ ، أَيْ : حَتَّىٰ يَغْتَسِلَ أَوْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ أَوْ يَعْسِلَ فَرْجَهُ أَوْ يَعْسِلَ فَرْجَهُ أَوْ يَعْسِلَ فَرْجَهُ أَوْ يَعْسِلَ أَوْ يَعْسِلَ فَرْجَهُ أَوْ يَبُولَ ، قِيلَ : وَذَلِكَ يُورِثُ ٱلْجُنُونَ فِي ٱلْوَلَدِ . ٱنْتَهَىٰ . أَيْ : لِبَوْلَ ، قِيلَ : وَذَلِكَ يُورِثُ ٱلْجُنُونَ فِي ٱلْوَلَدِ . ٱنْتَهَىٰ . أَيْ : لِبَقَاءِ مَنِيِّ ٱلاَّذِي هُو أَثَرُ تَلاعُبِ ٱلشَّيْطَانِ بِهِ ، فَإِذَا نَشَأَ عَنْهُ وَلَدُ تَسَلَّطَ عَلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ .

\* \* \*

#### فَائِدَةٌ

قَالَ ٱلإِمَامُ ٱلْغَزَالِي رَحِمَهُ ٱللهُ : يَنْبغِي لِلْجُنْبِ أَنْ لا يَحْلِقَ ، وَلا يُقَلِّمَ ، وَلا يُخْرِجَ دَمًا ، وَلا يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهِ وَهُوَ جُنُبٌ لِئَلاً يَعُودَ فِي ٱلآخِرَةِ جُنُبًا حِينَ يُرَدُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ .

\* \* \*

ئُمَّ قَالَ :

٨٥ ـ وَلْيَتَوَضَّا صَاحِ عِنْدَ ٱلنَّوْمِ بَعْهِ لَا يَعْهِ لِعَيْهِ لِلْهِ لَهِ اللَّهُ مِ الْهِ الْهُ الْهُ مِ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٨٦ - عَسَاهُ يَا صَاحِ يَنَامُ طَاهِرَا إِحْدَى ٱلطَّهَارَتَيْن هَدا ٱخْتَبِرَا أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْجُنُبِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَىٰ أَنْ يَتَوَضَّأَ عِنْدَ إِرَادَةِ ٱلنَّوْمِ ، عَسَاهُ أَنْ يَنْشُطَ لِلْغُسْلِ ، فَيَنَامُ عَلَىٰ ٱلطَّهَارةِ ٱلْكُبْرَىٰ .

قَالَ فِي « ٱلمُدَوَّنَةِ » [ ٣٠/١] : قَالَ مَالِكُ : ولا يَنَامُ ٱلْجُنُبِ فِي لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ . ٱنْتَهَىٰ .

قَالَ ٱبْنُ عَرَفَةَ : وُضُوءُ ٱلْجُنَبِ لِنَوْمِهِ مُسْتَحَبُّ وَلَوْ نَهَارًا ، وَأَوْجَبَهُ ٱبْنُ حَبِيبٍ . ٱنتهى [ «الناج والإكليل » ٢١٦/١] . فَقَوْلهُ : وَلْيَتَوَضَّأَ ، أَيْ : ٱسْتِحْبَابًا عَلَىٰ ٱلْمَشْهُورِ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ كَمَا فِي وَلْيَتَوَضَّأَ ، أَيْ : ٱسْتِحْبَابًا عَلَىٰ ٱلْمَشْهُورِ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ كَمَا فِي « ٱلْمُدَوَّنَةِ » ، وَلا يُسْتَحَبُّ لَهُ ٱلتَّيَمُّمُ عِنْدَ تَعَذُّرِ ٱلوُضُوءِ ، وَلا يَبْطُلُ وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ ٱلتَّيَمُّمُ عِنْدَ تَعَذُّرِ ٱلوُضُوءِ ، وَلا يَبْطُلُ وَلَا يَبْطُلُ فِي « ٱلْمُخْتَصَرِ » [الصفحة : ١٧] النَّواقِضِ ، كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ فِي « ٱلْمُخْتَصَرِ » [الصفحة : ١٧] بِقَوْلِهِ : وَوُضُوبُهِ لِنَوْمِ لا تَيَمُّمِ ، وَلَمْ يُبْطَلُ إِلاَ بِحِمَاعٍ . ٱنْتَهَىٰ . إِنَّهَىٰ .

وَأَلْغَزَ فِيهِ [ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ] ٱلتَّتَائِيُّ بِقَوْلِهِ :

إِذَا سُئِلْتَ وُضُوءًا لَيْسَ يَنْقُضُهُ

إِلا ٱلْجِمَاعُ وُضُوءُ ٱلنَّوْمِ لِلْجُنب

[ راجع ٥ شرح الرزقاني على الموطأ ١٤٤ / ١٤٤ ] .

## فَائِدَتَانِ

ٱلأُولَىٰ: لِلنَّوْمِ آدَابٌ ، مِنْهَا أَنْ يَتَوَضَّأَ عِنْدَ إِرَادَةِ ٱلنَّوْمِ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ٱلطَّلاةُ وَٱلسَّلامُ: « إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ » . [البخاري، رفم: ١٣١٣ و١٣١٥؛ مسلم، رفم: ٢٧١٠] .

وَهَلْ يُصَلِّي بِهِ أَمْ لا ؟ ٱلْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُصَلِّي بِهِ إِذَا نَوَىٰ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ طَهَارَةٍ .

وَمِنْهَا أَنْ يَنَامَ عَلَىٰ شِقِّهِ ٱلأَيْمَنِ ، وَيَضَعَ كَفَّهُ ٱلْيُمْنَىٰ تَحْتَ خَدِّهِ ٱلأَيْمَنِ ، وَكَفَّهُ ٱلْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ ٱلأَيْسَرِ ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ يَفْعَلُ .

وَمِنْهَا أَنْ يَذْكُرَ ٱللهَ تَعَالَىٰ عِنْدَ ٱلنَّوْمِ حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ ، فقَدْ كَانَ ٱلنَّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ عِنْدَ ٱلنَّوْمِ : « ٱللَّهُمَّ بِٱسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ كَانَ ٱلنَّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ عِنْدَ ٱلنَّوْمِ : « ٱللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لَهَا ، حَنْبِي ، وَبِٱسْمِكَ أَرْفَعُهُ ، ٱللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَٱحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ ٱلصَّالِحِينَ » . وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَٱحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ ٱلصَّالِحِينَ » . [البخاري، رقم: ١٣٢٠؛ وسلم، رقم: ٢٧١٤] .

وَوَرَدَ أَنَّ مَنْ ذَكَرَ ٱللهَ تَعَالَىٰ عِنْدَ نَوْمِهِ لَمْ يَجِدِ ٱلشَّيْطَانُ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، وَمَنْ لَمْ يَذْكُرِ ٱللهَ بَاتَ ٱلشَّيْطَانُ يَلْعَبُ بِهِ كَيْفَ شَاءَ . وَعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ : مَنْ قَرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ ٱلنَّوْمِ : ﴿ وَلِلهُكُو لِللهُكُو لِللهُ كُو اللهَ لِللهَ لِللهَ إِلَا هُو ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ عَنَى إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَٱلْفَلْكِ ٱلَّتِيمَوَى فِى ٱلْبَحْرِ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَلْقِ ٱلَّتِي يَجْدِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَا يَ فَأَخْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِمِا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللهُ مِن ٱلسَّمَاءِ مِن مَا يَ فَأَخْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَنَ يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللهُ مِن ٱلسَّمَاءِ مِن مَا يَ فَأَخْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَنَ فِي السَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ مِن مَا يَعْ وَالسَّمَاءِ مِن مَا اللهِ وَٱللَّهُ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينَ وَالسَّمَاءِ اللهُ وَالسَّمَاءِ اللهُ وَالسَّمَاءِ اللهُ مَا اللهُ وَالسَّمَاءِ اللهُ مَا اللهُ مَن السَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ اللهُ مَا اللهُ وَاللهَ عَلَى اللهُ مَا اللهُ هُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

وَمِنْهَا أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ ، فَقَدْ قِيلَ : إِنَّ مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ ، فَقَدْ قِيلَ : إِنَّ مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ عَنْدَ ٱلنَّوْمِ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَاتَ فِي حِفْظِ ٱللهِ وَحَرْزِهِ .

وَمِنْهَا أَنْ يَتُوبَ إِلَىٰ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، لأَنَّ ٱلإِنْسَانَ إِذَا تَهَيَّا لِلنَّوْمِ فَكَأَنَّمَا تَهَيَّا لِلْمَوْتِ ، وَفِي ٱلتَّوْرَاةِ : « يَا ٱبْنَ آدَمَ ! كَمَا تَنَامُ تَمُوتُ ، وَكَمَا تَسْتَيْقِظُ تُبْعَثُ » . ٱنْتَهَىٰ .

وَمِنْهَا أَنْ يُذْكَرَ ٱللهَ تَعَالَىٰ عِنْدَ ٱلْقِيَامِ مِنَ ٱلنَّوْمِ ، فَقَدْ كَانَ ٱلنَّبِيُّ يَتَلِكُ يَقُولُ : إِذَا ٱنْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ » . [البخاري ، رقم : ١٣١٢] .

زَادَ بَعْضُهُمْ : « لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

ٱلظَّالِمِينَ ، يَا قَوِيُّ مَنْ لِلضَّعِيفِ سِوَاكَ ، يَا قَدِيرُ مَنْ لِلْعَاجِزِ سِوَاكَ ، يَا غَنِيُّ مَنْ لِلْفَقِيرِ سِوَاكَ ، يَا غَنِيُّ مَنْ لِلْفَقِيرِ سِوَاكَ ، أَلُهُمَّ أَغْنِنَا بِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ » . أَللَّهُمَّ أَغْنِنَا بِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ » .

ٱلثَّانِيَةُ: ٱلإِكْثَارُ مِنَ ٱلنَّوْمِ يُورِثُ ٱلْفَقْرَ وَٱلْكَسَلَ وَٱلنِّسْيَانَ ، وَٱلنَّوْمُ عَلَىٰ ٱلشَّبَعِ يُورِثُ ٱلْهَرَمَ .

قَالَ فِي ﴿ ٱلنَّصِيحَةِ ﴾ : وَيُقَالُ : ثَلاثَةُ تُهْرِمُ ، وَرُبَّمَا قَتَلَتْ : مُنَاكَحَةُ ٱلْعَجُوزِ ، وَٱلنَّوْمُ عَلَىٰ ٱلشِّبَعِ ، وَدُخُولُ ٱلْحَمَّامِ عَلَىٰ مُنَاكَحَةُ ٱلْعَجُوزِ ، وَٱلنَّوْمُ عَلَىٰ ٱلشِّبَعِ ، وَدُخُولُ ٱلْحَمَّامِ عَلَىٰ ٱلامْتِلاءِ .

\* \*

ثُمَّ قَالَ:

٨٧ ـ وَغَسْلُـهُ لِلذَكَرِهُ كَلْلِكَ

إِنْ شَاءَ عَـوْدَهَا بِقُـرْبِ ذَلِكَ

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلزَّوْجِ إِذَا جَامِعَ وَأَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ بِالْقُوْبِ إِذَا جَامِعَ وَأَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ بِالْقُوْبِ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ ، لأَنَّهُ يُقَوِّي ٱلْعُضُو وَيُنَشِّطُهُ ، وَلأَنَّ بِالْقُوْبِ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ ، لأَنَّهُ يُقَوِّي ٱلْعُضُو وَيُنَشِّطُهُ ، وَلأَنَّ بَالْقَوْبِ أَنْ يَعْسِلَ ذَكِرَهُ ، لأَنَّهُ يُقَوِّي ٱلْعُضُو وَيُنَشِّطُهُ ، وَلأَنَّ بَاللَّهِ يَنْكُ فَعَلَ ذَلِكَ .

قَالَ فِي « ٱلْمُخْتَصَرِ » [ الصفحة : ١٧ ] تَشْبِيهًا فِي ٱلاسْتِحْبَابِ : كَغَسْلِ فَرْجِ جُنُبٍ لِعَوْدِهِ لِجِمَاعٍ .

وَظَاهِرُهُ ٱلنَّدْبُ ، عَادَ لِلْمَوْطُوءَةِ ٱلأُولَىٰ أَوْ غَيْرِهَا . وَهُوَ النَّذِي يُفِيدُهُ كَلامُ ٱبْنُ يُونُسَ [ «التاج والإكليل » ٢١٦/١] ، وَخَصَّهُ الَّذِي يُفِيدُهُ كَلامُ آبْنُ يُونُسَ [ «التاج فالإكليل » ٢١٦/١] ، وَخَصَّهُ بَعْضُهُمْ بِٱلأُولَىٰ ، وَأَمَّا لِغَيْرِهَا فَيَجِبُ غَسْلُ فَوْجِهِ لِتَلاَّ يُدْخِلَ فِيهَا نَجَاسَةَ ٱلْغَيْرِ .

وَلا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلأُنْثَىٰ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَبِي ٱلْحَسَنِ ؛ لأَنَّهُ يُوْخِي ٱلْمَحَلَّ .

\* \*

ثُمَّ قَالَ:

٨٨ ـ وَكُلُّ مَاءِ بَارِدٍ يَا صَاحِ

يُمْنَعُ شُرْبُهُ عَلى ٱلنَّكَاحِ

٨٩ - كَـذَاكَ صَـاحِ بَعْدَ وَطْءٍ يُتَّقَـئ

غَسْلُ قَضِيبِهِ بِذَاكَ حُقَّقَا

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ يُمْنَعُ شُرْبُ ٱلْمَاءِ ٱلْبَارِدِ عَقِبَ ٱلْوَطْءِ ، وَكَذَا غَسْلُ ٱلذَّكَرِ بِهِ ، لِضَرَرِهِ .

قَالَ فِي « ٱلإِيضَاحِ » : وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ بِٱلْمَاءِ ٱلْبَارِدِ عَقِبَ ٱلْجِمَاعِ حَتَّىٰ يَبْرُدَ وَتَمْضِي عَلَيْهِ سَاعَةٌ .

ثُمَّ قَالَ:

٩٠ \_ وَنَـوْمُها بَعْدَ ٱلْفَرَاغِ يَا فَتَىٰ

بِجَنْبِهِ الْأَيْمَ نِ هَاكَ مَا أَتَى

٩١ ـ يُوجِبُ صَاحِ ذَكَرًا وَعَكْسُ مَا

ذَكَوْتُ يا صاحِ بِعَكْسِهِ ٱنْتَمَىٰ

قَالَ فِي « ٱلنَّصِيحَةِ » : وِإِذَا أَرَادَ تَكُوِينَ ٱلْوَلَدِ ذَكرًا فَلْيَأْمُرْهَا بِٱلنَّوْمِ عَلَىٰ شِقِّهَا ٱلأَيْمَنِ عِنْدَ فَرَاغِهِ ، وَٱلأُنْثَىٰ بِٱلْعَكْسِ ، وَلِلْبَطَالَةِ بِنَوْمِهَا مُسْتَلْقِيَةً عَلَىٰ ظَهْرِهَا . وَنَحْوِهِ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَرضُونَ: قَالَ صَاحِبُ « ٱلإِيضَاحِ »: يَنْبَغِي إِذَا الْمَرْعَ الْإِنْزَالِ أَنْ يَمِيلَ عَلَىٰ جَنْبِهِ ٱلأَيْمَنِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا ٱنْتَزَعَ الْحَسَّ بِٱلإِنْزَالِ أَنْ يَمِيلَ عَلَىٰ جَنْبِهِ ٱلأَيْمَنِ ، فَإِنَّ ٱلْوَلَدَ يَنْعَقِدُ ذَكَرًا إِنْ شَاءَ ٱللهُ يَمِيلُهَا أَيْضًا عَلَىٰ جَنْبِهَا ٱلأَيْمَنِ ، فَإِنَّ ٱلْوَلَدَ يَنْعَقِدُ ذَكَرًا إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ . ٱنْتَهَىٰ .

وَيُقَالُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُولَدَ لَهُ ذَكَرٌ فَلْيُسَمِّ حَمْلَ ٱمْرَأَتِهِ بِٱسْمِ مُحَمَّدِ عَلَيْقٍ .

\* \* \*

٩٢ ـ ثُمَّتَ صاحِبُ ٱحْتِلامِ يا فَتَىٰ فَهَاكَ حُكْمُهُ صَحِيحًا ثَبَتَا ٩٣ - إِنْ كَانَ عَنْ مُبِاحَةٍ كَرامَهُ

وَعَكْسُهِ اعْقُ وبَ قُ عَلَامَ ا

٩٤ ـ وَإِنْ يَكُـنْ بِغَيْـرِ صُـورَةٍ وَرَدْ

فَنِعْمَـةٌ يُـرْوَىٰ جَـدِيـرًا لا فنَـدْ

نَبَّهَ ٱلنَّاظِمُ رَحِمَهُ بِهَذَا عَلَىٰ أَنَّ ٱلاحْتِلامَ لَهُ ثَلاثَةُ أَحْوَالٍ : كَرَامَةٌ . وَعُقُوبَةٌ ، وَنِعْمَةٌ .

قَالَ فِي "ٱلنَّصِيحَةِ": وَٱلاَحْتِلامُ بِصُورَةٍ مُحَرَّمَةٍ عُقُوبَةٌ، أَيْ: لأَنَّهُ لا يَنْشَأُ إِلاَ عَنْ ٱلتَّسَاهُلِ بِٱلنَّظْرِ إِلَىٰ مَا لا يَحِلُّ وَٱلتَّفَكُّرِ فِيهِ، وَلاَنَّهُ لا يَنْشَأُ إِلاَ عَنْ ٱلشَّيْطَانِ. وَبِغَيْرِ صُورَةٍ نِعْمَةٌ، أَيْ: لأَنَّهُ وَلاَنَّهُ سُخْرِيَةٌ مِنْ ٱلشَّيْطَانِ. وَبِغَيْرِ صُورَةٍ نِعْمَةٌ، أَيْ: لأَنَّهُ إِخْرَاجٌ لِفَضْلَةٍ مِنْ فَضْلاتِ ٱلْجَسَدِ، وَدَفْعِ لِدَغْدَغَة ٱلْمَنِيِّ ٱلدَّاعِيَةِ إِلشَّهُوَةٍ؛ وَلاَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ ثَوَابُ ٱلْغُسْلِ. وَبِصُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَرَامَةٌ: لِلشَّهُوةِ؛ وَلاَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ ثَوَابُ ٱلْغُسْلِ. وَبِصُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَرَامَةٌ: أَيْ ذَا لَا يَعْمَةٍ ، وَٱلْكَرَامَةُ أَفْضَلُ مِنْ مُطْلَقِ ٱلنَّعْمَةِ .

#### فَائِدَةٌ

قَالَ ٱلتَّمَجُرُوتِيُّ : مَتَىٰ خَافَ ٱلاحْتِلامَ فَلْيَقُلْ إِذَا أَرَادَ ٱلنَّوْمَ : ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يَلْعَبَ ٱلشَّيْطَانُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يَلْعَبَ ٱلشَّيْطَانُ بِي فِي ٱلْيَقَظَةِ وَٱلْمَنَامِ . ثَلاثَ مَرَّات ، وَيُضِيفُ إِلَيْهِ آيَةَ الكُرْسِيِّ بِي فِي ٱلْيَقَظَةِ وَٱلْمَنَامِ . ثَلاثَ مَرَّات ، وَيُضِيفُ إِلَيْهِ آيَةَ الكُرْسِيِّ بِي فِي ٱلْيَقَظَةِ وَٱلْمَنَامِ . ثَلاثَ مَرَّات ، وَيُضِيفُ إِلَيْهِ آيَةَ الكُرْسِيِّ إِلَيْهِ آيَةَ الكُرْسِيِّ [وَهِيَ ﴿ اللّهَ لاَ إِلَهُ إِلاَهُ أَلْمَنَامُ لَا تَأْخُذُو لِسِنَةً وَلاَ فَوْمُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ مَن وَاللّهِ مَا اللّهُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ مَن وَاللّهِ مَا لَا مَا لَا لَهُ لاَ إِلَهُ إِلَا هُو اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهِ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَا أَلْمَا أَلْهُ إِلَيْهُ أَلَا إِلَهُ إِلّهُ إِلَا لَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا مُو اللّهُ لا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا أَلْمَا أُمْ اللّهُ لَا إِللّهُ إِلّهُ إِللّهُ إِلَا لَهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَا لَهُ إِللّهُ إِلّهُ إِلْمَا إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَيْ إِلّهُ إِلّهُ إِلْمُ إِلّهُ إِلْهِ إِلْهُ إِلْمُ إِلْمَا إِلّهُ إِلْمُ الللّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلَا لَهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا لَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا لَهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلْهُ إِ

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ:

٩٥ \_ القَوْلُ فِي بَعْضٍ مِنَ ٱلْمَسَائِلِ

مُهَا ذَّبُ ٱلْمَعْنَا لِكُلِّ سَائِلِ

ذَكَرَ في هَذِهِ ٱلتَّرْجَمَةِ بَعْضَ ٱلْمَسَائِلِ ٱلْمُتَعَلِّقَةِ بِٱلنِّكَاحِ مِنْ آدَابٍ ، وَحُسْنِ مُعَاشَرَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ .

٩٦ \_ وَنَشْــرُ سِــرٌ زَوْجَــةٍ لِلْغَيْــرِ

يُمْنَعُ صَاحِ هَاكَهُ وَلْتدْدِ

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ يُمْنَعُ لِكُلِّ مِنَ ٱلزَّوْجَيْنِ أَنْ يُفْشِيَ سِرَّ ٱلأَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ يُمْنَعُ لِكُلِّ مِنَ ٱلزَّوْجَيْنِ أَنْ يُفْشِيَ سِرَّ ٱلآخَرِ لِغَيْرِهِ ، لأَنَّ ذَلِكَ أَمَانَةٌ يَجِبُ حِفْظُهَا ، وَعَوْرَةٌ يَجِبُ سَتْرُهَا ، وَلِمَا وَرَدَ مِنَ ٱلْوَعِيدِ ٱلشَّدِيدِ فِي ذَلِكَ .

قَالَ فِي « ٱلْمَدْخَلِ » : وَيَنْبَغِي لَهُ إِذَا ٱجْتَمَعَ بِأَهْلِهِ وَكَانَ بَيْنَهُمَا مَا كَانَ ، فَلا يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . ٱنْتَهَىٰ .

وَقَالَ فِي ﴿ ٱلنَّصِيحَةِ ﴾ : وَلا يَبُثُّ حَدِيثَهَا لِغَيْرِهَا ، أَيْ : لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ ٱلسُّفَهَاءِ ، وَكَفَىٰ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِ مَنْ لَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ ٱلسُّفَهَاءِ ، وَكَفَىٰ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِ مَنْ مَضَىٰ ، وَٱلْخَيْرُ كُلُّهُ فِي ٱلاتِّبَاعِ لَهُمْ .

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ :

٩٧ ـ وَفَـي ٱخْتِيَـارٍ يُكْـرَهُ ٱلطَّـلاقُ

وَفِي ٱضْطِرَادٍ يُشْرِعُ ٱلْفِراقُ

٩٨ \_ وَبَعْدَهُ ٱلإِمْسَاكُ يَا صَاحِ وَإِنْ

سُئِلَ عَنْهَا ذَاكَ إِمْسَاكٌ زُكِنْ

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ ٱلطَّلاقُ فِي حَالَةِ ٱلاخْتِيَارِ ، وَيُشْرَعُ الْفُرَاقُ ، أَيْ : ٱلطَّلاقُ ٱلسُّنِيُّ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي طُهْرٍ لَمْ الْفُرَاقُ ، أَيْ : ٱلطَّلاقُ السُّنِيُّ ، وَهُو أَنْ يَكُونَ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ ، فِي حَالَةِ الاضْطِرَارِ ، لَكِنَّهُ أَبْغَضُ ٱلْمُبَاحَاتِ إِلَىٰ يُجَامِعْهَا فِيهِ ، فِي حَالَةِ الاضْطِرَارِ ، لَكِنَّهُ أَبْغَضُ ٱلْمُبَاحَاتِ إِلَىٰ

أَلله إِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ: « أَبْغَضُ ٱلْحَلالِ إِلَىٰ ٱللهِ الطَّلاقُ » [ أبو داود ، رنم : ٢١٧٨ ؛ ابن ماجه ، رنم : ٢٠١٨ ] وَهُوَ رَاحَةٌ لِلْمُتَبَاغِضَيْنِ ، وَوَعْدٌ مِنَ ٱللهِ بِٱلْغِنَىٰ لِكُلِّ مِنْهُمَا بِفَضْلِهِ لِقَوْلِهِ لِلْمُتَبَاغِضَيْنِ ، وَوَعْدٌ مِنَ ٱللهِ بِٱلْغِنَىٰ لِكُلِّ مِنْهُمَا بِفَضْلِهِ لِقَوْلِهِ لَلْمُتَبَاغِضَيْنِ ، وَوَعْدٌ مِنَ ٱللهِ بِٱلْغِنَىٰ لِكُلِّ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [٤ سورة تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِن ٱللهُ كُلًا مِن سَعَتِهِ ﴾ [٤ سورة النساء/الآبة : ١٣٠] وَأَنَّهُ إِنْ طَلَقَهَا فَلا يَتَعَرَّضُ لِذِكْرِهَا وَإِنْ سُئِلَ عَنْهَا .

قَالَ فِي « ٱلنَّصِيحَةِ » : وَلا يُطَلِّقُهَا إِلاَّ لِضرَرِ يَلْحَقُهُ مِنْهَا ، أَيْ : كَسُوءِ خُلُقِهَا وَعَدَم تَوْفِيَتِهَا بِحَقِّهِ ، أَوْ يَلْحَقُهَا مِنْهُ ، أَيْ : وَلَمْ تَسْمَحْ لَهُ فِيهِ ، فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا يَتَعَرَّضُ لِذِكْرِهَا ، وَإِنْ سُئِلَ وَلَمْ تَسْمَحْ لَهُ فِيهِ ، فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا يَتَعَرَّضُ لِذِكْرِهَا ، وَإِنْ سُئِلَ عَنْهَا ، فَذَلِكَ ، أَيْ : عَدَمُ تَطْلِيقِهَا عِنْدَ عَدَم لُحُوقِ ٱلضَّرَرِ مِنْ أَحْدِهِمَا لِلآخَرِ ، هُو ٱلإِمْسَاكُ بِٱلْمَعْرُوفِ ، وَعَدَمُ ٱلتَّعَرُّضِ لِذِكْرِهَا بَعْدَ طَلاقِهَا هُوَ ٱلتَّسْرِيحُ بِٱلإِحْسَانِ .

\* \*

ثُمَّ قَالَ :

٩٩ \_ طَاعَتُهَا تُمْنَعُ فِي ٱلْمَحْظُودِ

كَمَنْعِهَا مِنْ جَائِنٍ مَحْقُودِ كَمَنْعِهَا مِنْ جَائِنٍ مَحْقُودِ قَالَ فِي « ٱلنَّصِيحَةِ » : وَلا يُطِيعُهَا فِي مُحَرَّم مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ ،

أَيْ: بِخِلافِ ٱلْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، فَلَهُ ذَلِكَ تَقْلِيدًا لِمَنْ لا يَرْىٰ حُرْمَتَهُ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَىٰ ٱلتَّسَاهُلِ وَتَتَبُعِ ٱلرُّخَصِ وَلا يَمْنَعُهَا مِنْ مُبَاحِ غَيْرِ مُسْتَبْشَعِ ، أَيْ : كَلُبْسِ ٱلْحَرِيرِ وَٱلذَّهَبِ ، أَمَّا ٱلْمُسْتَبْشَعِ غَيْرِ مُسْتَبْشَعِ ، أَيْ : كَلُبْسِ ٱلْحَرِيرِ وَٱلذَّهَبِ ، أَمَّا ٱلْمُسْتَبْشَعِ أَلْ أَيْ مُسْتَبْشَعِ ، أَيْ : كَلُبْسِ ٱلْحَرِيرِ وَٱلذَّهَبِ ، أَمَّا ٱلْمُسْتَبْشَعِ أَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الله عَلَىٰ أَنْ اللهِ عَلَىٰ أَنْ اللهِ عَلَىٰ أَنْ اللهِ مُنْ قَلْهُ مَنْ عَلَىٰ مَنْ قَلْهُ مَنْ عَلَىٰ مَنْ قَلْهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ عَلَىٰ مَنْ قَلْهُ مَنْ عَلَىٰ مَنْ قَلْهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ عَلَىٰ مَنْ قَلْهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلَهُ مَنْ فَلِكَ ، وَهَذَا هُوَ مُراد الناظم بقَوْلِه :

\* كَمَنْعِهَا مِنْ جَائِزٍ مَحْقُورِ \*

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ:

١٠٠ - وَلْتَأْمُرَنْهَا صَاحِ بِالطَّلاةِ

وَعَلِّمِ ٱلدِّينَ وَغَسْلَ ٱلدَّاتِ

قَالَ فِي ﴿ ٱلْمُدْخَلِ ﴾ : وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يُعَلِّمِ عَبْدَهُ وَأَمَتَهُ الصَّلاةَ وَٱلقِرَاءَةَ وَمَا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ دِينِهِمَا ، كَمَا يَجِبُ الصَّلاةَ وَٱلقِرَاءَةَ وَمَا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ دِينِهِمَا ، كَمَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ إِذْ لا فَرْقَ ، لاَيَّهُمْ مِنْ رَعِيَّتِهِ .

قَالَ فِي ﴿ ٱلنَّصِيحَةِ ﴾ : وَيَأْمُرُهَا ، أَيْ : وُجُوبًا بِٱلصَّلاةِ وَنَحوِهَا ، وَيُعَلِّمُهَا فَرَائِضَ دِينِهَا ، كَٱلْحَيْضِ وَٱلغُسُلِ ، أَيْ : لِأَنَّ ٱللهَ أَمَرَهُ أَنْ يَقِيّهَا ٱلنَّارَ ، بِقَوْلِهِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمُ لَا اللهَ أَمَرَهُ أَنْ يَقِيّهَا ٱلنَّارَ ، بِقَوْلِهِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمُ اللهَ أَمَرَهُ أَنْ يَقِيّهَا ٱلنَّارَ ، بِقَوْلِهِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمُ اللهَ أَمَرَهُ أَنْ يَقِينِهَا ٱلنَّارَ ، بِقَوْلِهِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ مَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللّذِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وَأَهْلِيكُورَ نَارًا﴾ [ ٦٦ سورة التحريم/ الآية : ٦] الآية .

وَقَالَ فِي « شَرْحِ ٱلوَغْلِيسِيَّة » : قَالَ ٱبْنُ ٱلْعَرَبِيِّ : يَتَعَيَّنُ عَلَىٰ الزَّوْجِ تَعْلِيمُ زَوْجَتِهِ أَوْ تَمْكِينُهَا مِنَ ٱلتَّعْلِيمِ ، بَلْ حَضُّهَا عَلَيْهِ وَأَمْرُهَا بِهِ ، وَإِلاَّ فَهُوَ شَرِيكُهَا فِي ٱلإِثْمِ إِنْ وَافَقَتْهُ ، وَقَدْ بَاءَ بِهِ إِنْ مَنْعَها بَعْدَ ٱلطَّلَبِ ، وَٱلْعَجَبُ مِمَّنْ يَغْضَبُ عَلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ لِتَضْيِيعِ مَنْ يَغْضَبُ عَلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ لِتَضْيِيعِ مَالِهَا ، وَلا يَغْضَبُ عَلَىٰ ٱللهَ ٱللهَ ٱللهَ ٱلْعَافِيَةِ . مَالِهَا ، وَلا يَغْضَبُ عَلَيْهَا لِتَضْيِيعِ دِينِهَا ، نَسْأَلُ ٱللهَ ٱلْعَافِيَةِ . أَنْتَهَىٰ .

وَفِي بَابِ ٱلنِّكَامِ مِنَ « ٱلْإِحْيَاءِ » : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَتَعَلَّقُ بِٱلرَّجُلِ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ ، فَيُوقِفُونَهُ بَيْنَ يَدَيِّ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَيَقُولُونَ : يَا رَبَّنَا ! خُذْ بِحَقِّنَا مِنْهُ ، لأَنَّهُ مَا عَلَّمَنَا مَا نَجْهَلُ ، وَيَقُولُونَ : يَا رَبَّنَا ! خُذْ بِحَقِّنَا مِنْهُ ، لأَنَّهُ مَا عَلَّمَنَا مَا نَجْهَلُ ، وَكَانَ يُطْعِمُنَا ٱلْحَرَامَ وَنَحْنُ لا نَعْلَمُ ، فَيَقْتَصَ لَهُ مُ مِنْهُ . وَقَالَ يَيْكِيدٍ : « لا يَلْقَىٰ ٱللهَ أَحَدٌ بِذَنْبِ أَعْظَمَ مِنْ جَهالَةِ أَهْلِهِ » . وقَالَ الْمِرَافِيُ فِي \* تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الإِخْبَاءِ » : ذَكَرَهُ صَاحِبُ « ٱلْفِرْدَوْسِ » مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَلَمْ يَجِذُهُ وَلَدُهُ آلُو مَنْصُورٍ فِي \* مَسْنَدِهِ » . ٱنْتَهَىٰ . وَقَالَ ٱلإِمَامُ ٱلْفَتَنِيُ فِي \* تَذْكِرَةُ ٱلْمَوْضُوعَاتِ » عَنْهُ : لا أَصْلَ لَهُ . ] . ٱنْتَهَىٰ .

وَقَالَ ٱلشَّيْخُ أَبُو عَلِي بْن خَجُو رَحِمَهُ ٱللهُ فِي شَرْحِ أُرْجُوزَةِ اللهُ مِن ٱللهُ مِن ٱللهُ رَعِيَّةً الإِمَّامِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ ، فَمَنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَوْ إَنْ يَأْمُرَ فِيهَا بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ ، فَمَنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَوْ

أَمَتُهُ لا تُصَلِّي فَهُوَ مُحَاسَبٌ عَلَىٰ ذَلِكَ . وَفِي بَعْضِ ٱلآثَارِ أَنَّ مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا ، وَفِي بَعْضِ ٱلآثَارِ أَنْ مَنْ لَا يُصَلُّونَ وَسَمَحَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ يُخْشَرُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَعَ تَارِكِي ٱلصَّلاةِ ، وَإِنْ كَانَ مُصَلِّيًا ، فَإِنَّهُ يُخْشَرُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَعَ تَارِكِي ٱلصَّلاةِ ، وَإِنْ كَانَ مُصَلِّيًا ، وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ يَضْرِبُ زَوْجَتَهُ وَأَمْتَهُ وَعَبْدَهُ وَأَوْلادَهُ عَلَىٰ تَفْرِيطِهِمْ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ ، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَىٰ تَفْرِيطِهِمْ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ ، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَىٰ تَفْرِيطِهِمْ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ ، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَىٰ تَفْرِيطِهِمْ فِي أَمْرِ فَي أَمْرِ فَي أَمْرِ يَقُولَ : أَمَوْتُهُمْ فَلَمْ يَسْمَعُوا ! الدِّينِ ، وَلَيْسَ لَهُ حُجَّةٌ عِنْدَ ٱللهِ أَنْ يَقُولَ : أَمَوْتُهُمْ فَلَمْ يَسْمَعُوا ! فَلَوْ عَلِمُوا أَنَّهُ يَشُقُ عَلَيْهِ تَرْكُهُمْ لِلصَّلاةِ كَمَا يَشُقُ عَلَيْهِ إِذَا أَفْسَدُوا طَعَامًا وَشِبْهَهُ مَا تَرَكُوهَا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ ٱلنَّصِيحَةِ . وَقَدْ رُويَ طَعَامًا وَشِبْهَهُ مَا تَرَكُوهَا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ ٱلنَّصِيحَةِ . وَقَدْ رُويَ عَلِمُوا أَنَّهُ يَشُقُ عَلَىٰ : « مَنِ ٱسْتُوعَاهُ ٱللهُ رَعِيَّةَ فَلَمْ يُحِطْهَا عَنِ ٱلللهِ يَرِي النَّالِي مِنَ ٱلنَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يُحِطْهَا عَنِ النَّهِ مِنَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَا أَنْ يَقُولُ . اللهُ وَعَلَيْهِ إِلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَا أَنْهُولَ . اللهُ وَلَا أَنْهُ فِي « شَرْحِ ٱلْمُوطَالُ » . ٱلتَعْلَى ، رَمَ : ١١٥٠ ، علم ، رَم : ١١٤ يَقَلَهُ فِي « شَرْحِ ٱلْمُوطَالُ » . ٱلتَعْلَى .

\* \*

### تَتِمَّةٌ

قَالَ فِي « ٱلنَّصِيحَةِ » : وَيُعَلِّمُهَا حُقُوقَ ٱلزَّوْجِيَّةِ وَإِقَامَةَ الْبَيْتِ . أَمَّا حُقُوقُ ٱلزَّوْجِيَّةِ فَهِي كَثِيرَةٌ ، وَوَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي ٱلْبَيْتِ . أَمَّا حُقُوقُ ٱلزَّوْجِيَّةِ فَهِي كَثِيرَةٌ ، وَوَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي ٱلْبَيْتِ . أَلَّا حُقُوقُ ٱلشَّافِي فِي الْوَعْدِ وَٱلْوَعِيدِ عَلَيْهَا . قَالَ فِي « ٱلْإِحْيَاءِ » : ٱلْقَوْلُ ٱلشَّافِي فِي الْوَعْدِ وَٱلْوَعِيدِ عَلَيْهَا . قَالَ فِي « ٱلْإِحْيَاء » : ٱلْقَوْلُ ٱلشَّافِي فِي خُقُوقِ ٱلزَّوْجِ عَلَيْهَا . قَالَ فِي أَلَّا ٱلنَّكَاحَ نَوْعُ رِقٌ ، فَعَلَيْهَا طَاعَةُ عُقُوقِ ٱلزَّوْجِ عَلَىٰ ٱلزَّوْجَةِ : أَنَّ ٱلنَّكَاحَ نَوْعُ رِقٌ ، فَعَلَيْهَا طَاعَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا طَاعَةً اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالِ الللْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْعُلْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللللْ

الزَّوْجِ مُطْلَقًا فِي كُلِّ مَا طُلِبَ مِنْهَا فِي نَفْسِهَا مِمَّا لا مَعْصِيَةً فِيهِ . النَّهَىٰ .

قَالَ: وَتَكُونُ قَانِعَةً مِنْ زَوْجِهَا بِمَا رَزَقَ ٱللهُ ، وتُقَدِّمُ حَقَّهُ عَلَىٰ حَقِّ نَفْسِهَا وَحَقِّ سَائِرِ أَقَارِبِهَا ، مُتَنَظِّفَةً فِي نَفْسِهَا ، مُبْتَعِدَةً فِي نَفْسِهَا وَحَقِّ سَائِرِ أَقَارِبِهَا ، مُتَنَظِّفَةً فِي نَفْسِهَا ، مُبْتَعِدَةً فِي الْفُسِهَا وَحَقِّ سَائِرِ أَقَارِبِهَا ، مُشْفِقَةً عَلَىٰ أَوْلادِهَا ، فِي ٱلأَحْوَالِ كُلِّهَا لِلتَّمَتُّعِ بِهَا إِنْ شَاءَ ٱللهُ ، مُشْفِقَةً عَلَىٰ أَوْلادِهَا ، حَافِظَةً لِلسِّرِ عَلَيْهِمْ ، قَصِيرَةُ ٱللِّسَانِ عَنْ سَبِّ الأَوْلادِ وَمُرَاجَعَةِ الزَوْجِ . ٱنْتَهَىٰ .

وَمِنْ آدَابِ ٱلزَّوْجِ أَنْ يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ بِحُسْنِ ٱلْخُلُقِ ، وَأَنْ يَصْبِرَ عَلَىٰ ٱلأَذَىٰ ، وَأَنْ يَكُونَ حَلِيمًا عِنْدَ غَضَبِهَا ، أَنْ لا يُمَازِحُهَا بِمَا فِيهِ جَفَاءٌ وَخُشُونَةٌ ، وَأَنْ يَكُونَ غَيُورًا . وأَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ ٱلْخُرُوجِ رَأْسًا ، فَإِنِ ٱضْطَرَّتْ لِلْخُرُوجِ عَلَّمَهَا شُرُوطَهُ بَأَنْ تَخْرُجَ طَرَفَيْ ٱلنَّهَارِ فِي أَخْشَنِ ثِيابِهَا وَإِرْخَائِهَا خَلْفَهَا شِبْرًا أَوْ ذِرَاعًا ، وأَنْ تَمْشِيَ فِي طَرَفِ ٱلطَّرِيقِ ، وَأَنْ لا يَكُونَ عَلَيْهَا رِيحُ طِيبٍ ، وَأَنْ لَا تَكْشِفَ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهَا ؛ وَمِنْ آدَابِهِ أَيْضًا أَنْ يَحْجِبَ زَوْجَتَهُ عَنْ أَقَارِبِهِ ، كَأَخيهِ وَعَمِّهِ وَنَحْوِهِمَا ، وَأَنْ يُعَلِّمَهَا ٱلتَّوْحِيدَ وَٱلْفَرَائِضَ وَأَحْكَامَ ٱلْحَيْضِ وَٱلنِّفَاسِ ونَحْوِ ذَلكَ ؛ وَأَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ، وَلا يَمِيلُ إِلَىٰ بَعْضِهِنَّ لِمَا يَأْتِي ، وَأَنْ يُؤَدِّبَهَا وَيَعِظَهَا ، وَلَهُ أَنْ يَهْجُرَهَا وَيَضْرِبَهَا إِنْ خَالَفَتْ أَمْرَهُ ، إِنْ ظَنَّ إِفَادَتَهُ ؛ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ .

أَمَّا إِقَامَةُ ٱلْبَيْتِ بِكُلِّ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ طَبْحِ وتَنْظِيفٍ وَنَحْوِهِمَا ، فَإِنَّ ٱلإِنْسَانَ لَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ شَهْوَةُ ٱلْوِقَاعِ لَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِمَا ، فَإِنَّ ٱلإِنْسَانَ لَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ شَهْوَةُ ٱلْوِقَاعِ لَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ ٱلْعَيْشُ فِي مَنْزِلِهِ وَحْدَهُ وَلَمْ يَتَفَرَّغْ لِلْعِلْمِ وَٱلْعَمَلِ ، فَٱلْمَرْأَةُ ٱلْعَيْشُ فِي مَنْزِلِهِ وَحْدَهُ وَلَمْ يَتَفَرَّغْ لِلْعِلْمِ وَٱلْعَمَلِ ، فَٱلْمَرْأَةُ ٱلْعَيْشُ فِي مَنْزِلِهِ وَحْدَهُ وَلَمْ يَتَفَرَّغْ لِلْعِلْمِ وَٱلْعَمَلِ ، فَٱلْمَرْأَةُ ٱلصَّالِحَةُ ٱلْمُصْلِحَةُ لِلْمَنْزِلِ عَوْنٌ عَلَى ٱلدِّينِ . ٱنْتَهَىٰ .

## ثُمَّ قَالَ:

# ١٠١ \_ وَطِبْ بِمَا أَنْفَقْتَ نَفْسًا يَا فَتَىٰ

وَٱعْدِلْ بِمَا تَمْلِكُ صَاحٍ ثُبَتَا

قَالَ فِي « ٱلنَّصِيحَةِ » : وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ نَفْسُهُ طَيِّبَةً بِٱلنَّفَقَةِ عَلَيْهَا ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ ٱلْوَاجِبَاتِ ، فَيُؤْجَرُ عَلَيْهَا ، يَعْنِي : وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَىٰ ٱسْتِكْرَاهِ وَتَكَلُّفٍ ، أَوْ جَرْيًا عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَىٰ ٱسْتِكْرَاهِ وَتَكَلُّفٍ ، أَوْ جَرْيًا عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ ٱلْعَادَةِ ، إِذْ يَحْصَلُ لَهُ بِذَلِكَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ فَقَطْ ، وَفِي ٱلْبُخَارِيِّ ٱلْعَادَةِ ، إِذْ يَحْصَلُ لَهُ بِذَلِكَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ فَقَطْ ، وَفِي ٱلْبُخَارِيِّ آلْعَادَةِ ، إِذْ يَحْصَلُ لَهُ بِذَلِكَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ فَقَطْ ، وَفِي ٱلْبُخَارِيِّ آلْعَادَةِ ، إِذْ يَحْصَلُ لَهُ بِذَلِكَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ فَقَطْ ، وَفِي ٱلْبُخَارِيِّ آلْعَادَةِ ، إِذْ يَحْصَلُ لَهُ بِذَلِكَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ فَقَطْ ، وَفِي ٱلْبُخَارِيِّ آلَهُ إِللَّا وَمِنْ اللهِ عَلَىٰ وَقَاصٍ ، أَنَّ وَسُولَ ٱللهِ يَعْلِيُهُ قَالَ : « إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ ٱللهِ إِلاَّ رَسُولَ ٱللهِ يَعْلِيُهُ قَالَ : « إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ ٱللهِ إِلاَّ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ ٱلللهِ إِلاَّ لَا مُرَالِكَ » . ٱنْتَهَىٰ .

وَتَقَدَّمَتْ لَنَا أَحَادِيثُ فِي فَضْلِ ٱلنَّفَقَةِ مِنْ حَلالٍ بِٱلنِّيَّةِ ٱلطَّالِحَةِ .

وَقَوْلُهُ: « وَٱعْدِلْ . . . الخ » . قَالَ فِي « ٱلنَّصِيحَةِ » : وَمَنْ لَهُ زَوْجَاتٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ٱلْعَدْلُ بَيْنَهُنَّ إِلاَّ فِيمَا لا يَمْلِكُهُ ، أَيْ : لا يَسْتَطِيعُهُ ، كَالْعَدْلِ فِي ٱلْمَحَبَّةِ وَٱلإِقْبَالِ وَٱلنَّظِرِ وَٱلْمُمَازَحَةِ وَنَحْو ذَلِكَ .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: « مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ ٱمْرَأْتَانِ

فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَشِقَّهُ سَاقِطٌ ».

وَفِي رِوَايَةٍ : « مَائِلُ » [الترمذي ، رقم : ١١٤١ ؛ أبو داود ، رقم : ٢١٣٢ ؛ النسائي ، رقم : ٣٩٤٢ ؛ ابن ماجه ، رقم : ١٩٦٩ ؛ « مسند أحمد » ، رقم : ٣٩٣٠ ؛ النسائي ، رقم : ٣٠٤٠ ] .

وَمِنَ ٱلْمُسْتَطَاعِ ٱلْعَدْلُ فِيمَا يَجِبُ لَهُنَّ فِي ٱلنَّفَقَةِ وَمُتَعَلَّقَاتِهَا ، وَأَمَّا غَيْرُ ٱلْوَاجِبِ ، فَلَهُ إِتْحَافُ مَنْ شَاءَ بِطَرائِفِ ٱلطَّعَامِ وَٱلطِّيبِ وَنَحْوهِمَا .

قَالَ ٱلإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ ٱلله عَنْهُ: فَلَهُ أَنْ يَكُسُو إِحْدَاهُمَا ٱلْخَوَّ وَٱلْحُلِيَّ وَٱلْحَرِيرَ دُونَ ٱلأُخْرِيٰ ، ما لَمْ يَكُنْ مَيْلاً ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ أَلْطَفَ لَهُ ، أَرْجُو أَنْ لا يَكُونَ بِإِيثَارِهَا مَائِلاً ، وَٱلْمُسَاوَاةُ أَحَبُ إِلَيْنَا ٱنْتَهَىٰ .

\* \* \*

### خَاتِمَةٌ

# فِي رِيَاضَةِ ٱلصِّبْيَانِ وَتَأْدِيبِهِمْ وَتَعْلِيمِهِمْ

أَمَّا رِيَاضَتُهُمْ وتَأْدِيبُهُمْ ، فَيَنْبَغِي لِلْوَالِدِ أَنْ يُرَاقِبَ وَلَدَهُ مِنْ حِضَانَةِ حِينِ وَلادَتِهِ ، لأَنَّهُ أَمانَةٌ عِنْدَهُ ، فلا يَسْتَعْمِلُه إِلاَّ فِي حَضَانَةِ

ٱلْمَوْأَةِ ٱلصَّالِحَةِ ، لأَنَّ ٱللَّبَنَ ٱلْحَاصِلَ مِنَ ٱلْحَرَامِ لا بَرَكَةً فِيهِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُرْفِقَ بِه وَيُشْفِقَ عَلَيْهِ ، لأَنَّ ٱلتَّغْلِيظَ عَلَيْهِ وَٱلشِّدَّةَ رُبَّمَا تُؤَدِّي إِلَى ٱلْبُغْضِ ، فَٱحْذَرْ ذَلِكَ ، وَيُقَالُ : مَنْ أَدَّبَ وَلَدُهُ صَغِيرًا تُوَدِّي إِلَى ٱلْبُغْضِ ، فَٱحْذَرْ ذَلِكَ ، وَيُقَالُ : مَنْ أَدَّبَ وَلَدُهُ صَغِيرًا قَرَّتْ بِهِ عَيْنُهُ كَبِيرًا ، وَمَنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ أَرْغَمَ أَنْفَ عَدُوّهِ .

وَأَمَّا تَعْلِيمُهُمْ ، فَيَنْبَغِي لِلْوَالِد أَنْ يُعَلِّمَهُ ٱلْحَيَاءَ وَٱلْقَنَاعَةَ ، وَآدَابَ ٱلأَكْلِ وَٱلشُّرْبِ وَٱللِّبَاسِ ، وَأَنْ يُعَلِّمَهُ ٱلْعَقَائِدَ ٱللَّطِيفَةَ ، وَمَعْنَىٰ لا إِلَهَ إِلاَ ٱللهُ ، وَأَنْ لا يَبْصُقَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، وَلا يَمْتَخِطَ وَمَعْنَىٰ لا إِلَهَ إِلاَ ٱللهُ ، وَأَنْ لا يَبْصُقَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، وَلا يَمْتَخِطَ فِيهِ ، وَلا بِحَضْرَةِ غَيْرِهِ ، وَكَيْفِيّةَ ٱلْجُلُوسِ ، وَأَنْ لا يُكْثِرَ مِنَ الْكَلامِ ، وَأَنْ لا يُكْثِر مِنَ ٱلنَّكَلامِ ، وَأَنْ لا يُخْلِف وَلا يَكْذِبَ ، وَلا يقُولُ إِلاَ حَقَّا ؛ وَبِالْجُمْلَةِ ، فَكُلُّ شَيْءٍ يُحْمَدُ شَرْعًا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعلِّمَهُ إِيّاهُ ، حَتَّىٰ يَثْبُثَ وَيِاللهُ مَنْ اللَّهُمُ وَلا يَحْلَمُ أَنْ يُعلِّمَهُ إِيّاهُ ، حَتَّىٰ يَخُافَ ذَلِكَ كَمَا يَخُافُ مِنَ ٱلثَّعْبَانِ وَالْأَسَدِ وَٱلنَّارِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظُهُ مِنْ مُخَالَطَةِ قُرَنَاءَ وَٱلأَسْدِ وَٱلنَّارِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظُهُ مِنْ مُخَالَطَةِ قُرَنَاءَ وَٱلأَسْدِ وَٱلنَّارِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظُهُ مِنْ مُخَالَطَةِ قُرَنَاءَ وَٱلأَسْدِ وَٱلنَّارِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظُهُ مِنْ مُخَالَطَةِ قُرَنَاءَ وَٱلأَسْدِ وَٱلنَّارِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظُهُ مِنْ مُخَالَطَةِ قُرَنَاءَ وَالْأَنْ مَا لَيْجَالُ فِي ٱلأَخْكِرِ فَي فَي ذَلِكَ بَيْنَ ٱلذَّكِرِ وَٱلْأَنْقَى ، لأَنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ ٱلرِّجَالِ فِي ٱلأَحْكَامِ .

\* \*

١٠٢ \_ هَذَا تَمَامُ ٱلْقَصْدِ فِي ٱلْمَنْظُومَةُ عَذَا تَمَامُ ٱلْقَصْدِ فِي ٱلْمَنْظُومَةُ عَلَى الْخَتِصَارِ ٱلْقَوْلِ عُوْا مَنْظُومَةُ

١٠٣ - ثُمَّ عَلَىٰ خَيْرِ ٱلْوَرَىٰ مُحَمَّدِ

صَلهُ رَبِّنَا ٱلْعَظِيمِ ٱلصَّمَدِ

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّ مَا قَصَدَهُ مِنْ هَذَا ٱلنَّظْمِ ٱلْمُخْتَصَرِ قَدْ تَمَّ بِقَوْلِهِ : « وَطِبْ بِمَا أَنْفَقْتَ . . . الخ » ، ثُمَّ خَتَمَ بِٱلصَّلاةِ عَلَىٰ بِقَوْلِهِ : « وَطِبْ بِمَا أَنْفَقْتَ . . . الخ » ، ثُمَّ خَتَمَ بِٱلصَّلاةِ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَمَلِهِ لِحَدِيثِ [ عُمَرَ بْنِ ٱلنَّبِيِّ عَمَلِهِ لِحَدِيثِ [ عُمَرَ بْنِ النَّبِيِّ عَمَلِهِ لِحَدِيثِ [ عُمَر بْنِ النَّبِيِّ عَمَلِهِ لِحَدِيثِ [ عُمَر بْنِ الْخَطَابِ ] : ٱلدُّعَاءُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ لا يَصِلُ مِنْهُ الْخَطَابِ ] : ٱلدُّعَاءُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ لا يَصِلُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ تُصَلِّي عَلَىٰ نَبِيَّكَ عَلَىٰ نَبِيتَكَ عَلَىٰ نَبِيتَكَ عَلَىٰ نَبِيتَكَ عَلَىٰ اللَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ لا يَصِلُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ تُصلِي عَلَىٰ نَبِيتَكَ عَلَىٰ نَبِيتَكَ عَلَىٰ نَبِيتَكَ عَلَىٰ نَبِيتَكَ عَلَىٰ اللهَمَاءِ وَٱلأَرْضِ لا يَصِلُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ تُصلِي عَلَىٰ نَبِيتَكَ عَلَىٰ نَبِيتَكَ عَلَىٰ اللَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لا يَصِلُ مِنْهُ مَنْ عَمَلِهُ لِحَدَيْثِ اللهُ عَلَىٰ نَبِيتَكَ عَلَىٰ نَبِيتَكَ عَلَىٰ نَبِيتَكَ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَىٰ اللْهِ مَا اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَ

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ : « ٱلدُّعَاءُ بَيْنَ ٱلصَّلاتَيْنِ عَلَيَّ لا يُرَدُّ » .

وَفِي أُخْرَىٰ : « ٱجْعَلُونِي فِي أَوَّلِ ٱلدُّعَاءِ وَوَسْطِهِ وَآخِرِهِ » .

[ " كنز العمال » ، رقم : ٢٢٥٣ ] .

وَ « ٱلْوَرَىٰ » : ٱلْخَلْقُ .

وَ «ٱلْعَظِيمُ »: ٱلَّذِي لا نِسْبَةَ لأَحَدِ مَعَهُ فِي عُلُوِّ شَأْنِهِ وَجَلالَةِ قَدْرِهِ ذَاتًا وَصِفَةً وَأَسْمَاءَ وَأَفْعَالاً.

وَ « ٱلصَّمَدُ » : ٱلْمَقْصُودُ فِي ٱلْحَوَائِجِ عَلَىٰ ٱلدَّوَامِ .

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ :

١٠٤ ـ أَبْيَاتُهَا قُلْ: مِثَةٌ وَوَاحِدْ

بِعَوْنِ رَبِّنَا ٱلْقَدِيرِ ٱلْوَاحِدْ

١٠٥ - نَظَمَهَا مُحْتَسِبًا لِللَّجْرِ

عُبَيْدُ رَبِّهِ العَظيمَ القَدْرِ

١٠٦ \_ نَجْلُ ( ٱبْنِ يَامُونَ ) وَقَاهُ ٱللهُ

بجَاهِ خَيْرِ ٱلْخَلْتِ مُصْطَفَاهُ

١٠٧ \_ فِي رَمَضَانَ عَامَ تِسْعِ يا فَتَىٰ

مِـنُ بَعْدِ سِتِّيـنَ وَأَلْهُ ثَبَتَا

أَخْبَرَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّ أَبْيَاتَ هَذَا ٱلنَّظْمِ بِدُونِ هَذِهِ ٱلأَرْبَعَةِ الأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ وَٱلْبَيْتَيْنِ قَبْلَهَا : مِئَةُ بَيْتٍ وَوَاحِدٌ ، وَأَنَّهُ نَظَمَهَا مُسْتَعِينًا الأَجْرَ مِنَ ٱللهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ٱلْمُعَظِّمِ ، عَامَ تِسْعِ وَسِتِّينَ بَعْدَ ٱلأَلْفِ .

وَ « ٱلْعَوْنُ » يُطْلِقُ كَثِيرًا بِمَعْنَىٰ ٱلتَّوْفِيقِ ، وَهُوَ : خَلْقُ ٱلْقُذْرَةِ عَلَىٰ ٱلْفُدْرَةِ عَلَىٰ ٱلْفِعْلِ ٱلْمَحْمُودِ .

وَ « ٱلقَدِيرُ » : ٱلْمُتمَكِّنُ مِنَ ٱلْفِعْلِ بِلا مُعَالَجَةٍ وَلا وَاسِطَةٍ ، ٱلَّذِي لا يَلْحَقُهُ عَجْزٌ فِيمَا يُرِيدُ .

وَ « ٱلْوَاحِدُ » : ٱلْمُنْفَرِدُ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ .

وَ« ٱلنَّجْلُ » : ٱلابْنُ .

وَ « ٱلمُصْطَفَىٰ » : ٱلْمُخْتَارُ .

米 米 米

وَهَذَا آخِرُ مَا يَسَّرَ ٱللهُ جَمْعَهُ مِنْ « قُرَّةِ ٱلْعُيُونِ بِشَرْح نَظْمِ ٱبْنِ يَامُونَ » لِعُبَيْدِ رَبِّهِ وَأَسِيرِ ذَنْبِهِ : [ أَبِي عَبْدِ ٱللهِ ] مُحَمَّدِ ٱلتَّهَامِيِّ بْنِ اللهِ يَامُونَ ، كَانَ ٱللهُ لَهُ وَلِجَمِيعِ ٱلْمَدَنِي [ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ ٱلله ] كُنُّونَ ، كَانَ ٱللهُ لَهُ وَلِجَمِيعِ ٱلْمَدْنِي أَنْ بَنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ ٱلله ] كُنُّونَ ، كَانَ ٱللهُ وَلِجَمِيعِ ٱلْمَدْنِي وَمَا كَانَ وَيَكُونُ ، وحَسْبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلِ ، الله الله الله إلا بالله إلى الله علي المعظيمِ ، وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَ بِٱللهِ ، وَلَا خَوْلَ وَلا قُونَةً إِلاَ بِٱللهِ أَنْ يَلُهُ . عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْهِ أَنِيبُ .

#### \* \* \*

وَٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، وَصَلَوَاتُ ٱللهِ وَسَلامُهُ عَلَىٰ أَشْرَفِ خَلْقِهِ ٱلْمُخْتَارِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ٱلأَخْيَارِ ، مَا تَعَاقَبَ أَشْرَفِ خَلْقِهِ ٱلْمُخْتَارِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ٱلأَخْيَارِ ، مَا تَعَاقَبَ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ .

#### \* \* \*

ٱللَّهُمَّ يَا بَدِيعَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ ؛ يَا ذَا ٱلْجَلالِ وَٱلإِكْرَامِ ، أَللَّهُمَّ يَا بَدِيعَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ ؛ يَا ذَا ٱلْجَلالِ وَٱلإِكْرَامِ ، أَسْأَلُكَ بِجَاهِكَ عِنْدَكَ وَبِجَاهِ صَفِيِّكَ وَحَبِيبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ أَسْأَلُكَ بِجَاهِكَ عِنْدَكَ وَرُسُلِكَ وَمَلائِكَتِكَ وَأَوْلِيَائِكَ عِنْدَكَ أَنْ عِنْدَكَ أَنْ عِنْدَكَ أَنْ عِنْدَكَ أَنْ

تَغْفِرَ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِجَمِيعِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَأَنْ تَمُنَّ عَلَيْنَا بِرِضَاكَ وَتَوْفِيقِكَ وَسِتْرِكَ حَتَّىٰ تَقْبِضَنَا إِلَيْكَ بِلا فَضِيحَةٍ وَلا مِحْنَةٍ ، يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ .

وَ آخِرُ دَعْوَانَا أَنِ ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ .

张 张

وَكَانَ ٱلْفَرَاغُ مِنْ تَبْييضِهِ ثَانِي عَشَرَ شَهْرِ رَمَضَانَ ٱلْمُعَظَّمَ عَامَ خَمْسَةً وَثَلائمِئَةٍ وَأَلْفٍ ، رَزَقَنَا ٱللهُ خَيْرَهُ ، وَوَقَانَا ضَيْرَهُ .

يَا نَاظِرًا فِيهِ إِنْ أَلْفَيْتَ فَائِدَةً

فَأَشْكُرُ عَلَيْهَا وَلا تَجْنَحْ إِلَىٰ ٱلْحَسَدِ

وَإِنْ عَثَـرْتَ لَنَا فيـهِ عَلَـىٰ خَطَـاً فَاعْدُرْ فَلَسْتَ مَجْبُولاً عَلَى ٱلرَّشَدِ

米 米 米

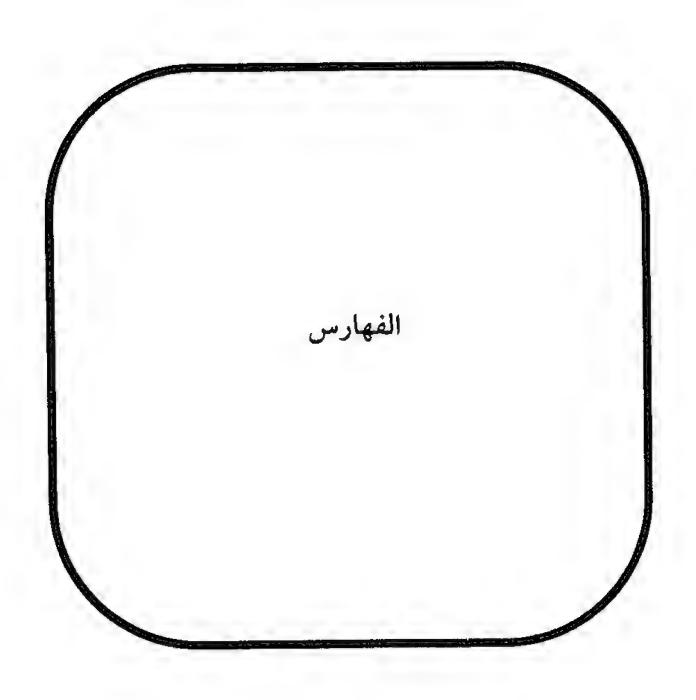

#### فهرس الآيات القرآنية

الصفحة

الآية

١ \_ سورة الفاتحة

٨.

٢ \_ سورة البقرة

﴿ وَإِلَاهُكُو إِلَهُ وَحِدُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ حِيثُ ١٤٦ ١٦١ و١٦٤ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَاد وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَنْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَاآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّدِ مَنْ اَلسَّكُمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيكتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ إِنَّ ﴾ ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٢٢٢ 117 المجمض ﴾ ﴿ حَتَّى يَطْهُرَّنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَّكُمُ ٱللَّهُ ﴾ ٢٢٢ 111 ﴿ نِسَا وُكُمْ حَرِثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّ شِعْتُمْ ﴾ 777 311 5 PT1 ﴿ حَنفظُهُ أَعَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَى ﴾ 41 747 ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوْ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوِمُ لَا تَأْخِذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ٢٥٥ ۸٣

لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا

الآية الصفحة

بِإِذْنِهِ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِأَذْنِهِ \* مَنْ عِلْمِهِ \* إِلَّا بِمَا شَاءً \* وَسِعَ كُرْسِيْكُ ٱلسَّمَوَتِ مِنْ عِلْمِهِ \* إِلَّا بِمَا شَاءً \* وَسِعَ كُرْسِيْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ \* وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ \*

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ء وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ١٥١ ٢٨٦ و٢٨٦

اَمَنَ بِاللّهِ وَمَلَتَهِكِيهِ وَكُنْهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحَدِ فِن رُسُلِهِ وَمَلَتَهِكِيهِ وَكُنْهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ الْمُعَنَّ عُفْرَانك رَبَّنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانك رَبَّنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانك رَبَّنَا وَكُلْمَتُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَنَ لَا يُكَلِقْ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهُ اللّهَ مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُ رَبّنا لا تُوَاخِذُنَا إِن لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبّنا لا تُوَاخِذُنَا إِن نَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبّنا لا تُواخِدُنَا إِن فَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُ رَبّنا لا تُواخِدُنَا إِن وَمُعَلِقًا مَا لا نَشِينًا أَوْ أَخْطَانًا أَوْ أَخْطَانًا أَوْ رَبّنا وَلا تُحْمِيلُ عَلَيْنَا إِلَى اللّهُ وَلَا تَحْمِيلُ عَلَيْنَا وَلا تُحْمِيلُ عَلَيْنَا مَا لا مُسَلّا مَا لا اللهِ فَي اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ وَلَا تَحْمِيلُ عَلَيْنَا وَلا تُحْمِيلُنَا وَالْمُعَلِيلُنَا وَالْمُعَلِيلُنَا وَالْمُ مُولِكُنَا وَالْمُعَلِيلُونَا وَالْمُعَلِيلُهُ اللّهُ وَلَا عَلَى الْقَوْمِ النّهُ وَالْمُهُ وَاللّا وَالْمُعَلِيلُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

٤ ـ سورة النساء

104 14.

﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْيِنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ - ﴾

٨ \_ سورة الأنفال

4. 48

﴿ إِنْ أَوْلِيَا وَمُهُ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ ﴾

۱۲ ـ سورة يوسف

۸٥ ٦٤

﴿ فَأَلِنَّهُ خَيْرٌ حَنفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾

| الصفحة | الآية                 |                                                                                     |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                       | ٢١ ـ سورة الأنبياء                                                                  |
| 119    | ٧٩                    | ﴿ فَفَ هَمْ نَاهَا سُلَيْمُانً ﴾                                                    |
| 1.9    | ٨٩                    | ﴿ رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ﴾                       |
|        |                       | ٢٥ _ سورة الفرقان                                                                   |
| 1 . 9  | رَيُّكَ قَدِيرًا ﴾ ٤٥ | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًّا وَكَانَ |
|        |                       | ٣٣ ـ سورة الأحزاب                                                                   |
| 77     | 70                    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ                       |
|        |                       | ۳۱ ـ سورة يس                                                                        |
| ۸۳     |                       |                                                                                     |
|        |                       | ٥٥ _ سورة الرحمن                                                                    |
| ١      | ٧٢                    | ﴿ مَقْصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ ﴾                                                      |
|        |                       | ٥٦ _ سورة الواقعة                                                                   |
| ۸۳     |                       |                                                                                     |
|        |                       |                                                                                     |

٥٩ \_ سورة الحشر

﴿ هُوَ اللّهُ الّذِى لَآ إِللهَ إِلَّا هُوَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادُةِ ٢٤، ٢٢ مُوَ اللّهُ الّذِي لَآ إِللهَ إِلَّا هُوَ اللّهُ الّذِي لَآ إِللهَ إِلَّا هُوَ اللّهُ الّذِي لَآ إِللهَ إِلَّا هُوَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَمّا اللّهِ عَمّا اللّهِ اللهُ الل

الآية الصفحة ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُم مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزَيِرُ ٱلْحَكِيدُ ﴾ ٦٦ ـ سورة التحريم ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓا أَنفُسَكُو وَأَهْلِيكُو نَارًا ﴾ 100 ٩٣ ـ سورة الضحى ۸٣ ٩٤ ـ سورة الشرح ۸٣ ٩٧ ـ سورة القدر ۸٣ ١١٠ ـ سورة النصر ۸٣ ١١٢ ـ سورة الإخلاص ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَادُ ﴾ 1.0 ٨٠

# فهرس الأحاديث والآثار

| : آتاه الله خیرها ، »                                |
|------------------------------------------------------|
| ا آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر " ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦ |
| ١ آدم عليه السلام »                                  |
| ا أبغضُ الحلال إلى الله الطلاق »١٥٢١٥٣               |
| « اتخذوا السراويلات ، »                              |
| « إتيان النساء في أدبارهن حرام »                     |
| « اجعلوني في أول الدعاء »                            |
| « إذ دخلت العروس بيتك »                              |
| « إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة »                |
| « إذا أنفق الرجل على أهله نفقة »                     |
| « إذا بات أحدكم مغموماً مهموماً » معموماً مهموماً »  |
| « إذا تزوج الرجل فقد استكمل ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۲۸     |
| « إذا جامع أحدكم » ، » ، ١٤٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٤٠       |
| « إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشها ، ، ، ،             |
| « إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها ، » ٢٧ ٧٠          |
| « إذا علا ماء الرجل »                                |
| « إذا كَثُرَتِ الذنوب ، »                            |

| « إذا لم تُنَلِ المعيشة »                            |
|------------------------------------------------------|
| « إذا مات الإنسان انقطع »                            |
| « أربع من سعادة المرء : »                            |
| « ارْضُوهُنَّ ، فَإِنَّ رِضَاهُنَّ فِي فَرْجِهِنَّ » |
| أَرَغِبْتَ عن سنة رسول الله ﷺ ؟ » ١١٨                |
| « استعيذوا بالله من المنفرات »                       |
| « اطلعت على النار »                                  |
| « اطووا ثيابكم ، ترجع إليها أرواحها »                |
| « اطووا ثيابكم ، فإن الشيطان لا يلبس ثوباً مطوياً »  |
| « اغتربوا لا تضووا »                                 |
| « أفضل دينار ينفقه الرجل :                           |
| « أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي : » ٢٤           |
| « أكثروا من الحمد ، »                                |
| « إلهي ! ابن آدم ليس فيه شعرة إلا وفوقها نعمة » ٢٥   |
| « إلهي ! كيف أشكرك والشكر نعمة منك »                 |
| « أمَّا الشهبرة ، »                                  |
| « الإمام الجائر : يأخذ منك »                         |
| « إِنْ أخذت المرأة في شأن زوجها ، »                  |
| « إِنَّ في الجنة لغرفاً »                            |
| « أَنْ لا تمنع نفسها ولو كانت »                      |

| ۳۱    | ا إِنَّ لَكُلِّ بِنِي أَبِ عصبة »                            |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ٤٩    | « إِنَّ الله يحب العبد »                                     |
| ٤٩    | « إِنَّ المعونةَ تأتي العبدَ من الله »                       |
| ٤٦    | « إِنَّ من الذنوب ذنوباً لا يُكَفِّرُها »                    |
| YA    | « أنا أكرم الأولين والآخرين »                                |
| ۳۷    | « أَنْتَ من أخوان الشياطين ، لو كنت »                        |
| 109   | « إِنَّك لن تنفق نفقة تبتغي »                                |
| ٥٦    | « إنَّما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى »          |
| ٤٤    | « إِنَّه إذا كان ذلك الزمان »                                |
| ۹۷    | « إِنِّي لأَبْغِضُ الْمرأةَ أن أراها مَرْهَاءَ سَلْتَاءَ » « |
|       | « أَوْلِمْ وَلَوْ بشاة »                                     |
| ٧١    | أَوْلَمَ النبيُّ ﷺ على بعض نسائه                             |
| ٧١    | أَوْلَمَ النبيُّ عَلِي صَفيَةً بنت حُيى ٢٠٠٠٠٠٠٠٠            |
|       | « أيعجزُ أحدُكم أن يجامع » «                                 |
| οΥ    | « أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَخذت من متاع »                         |
| ٥٣    | « أَيُّمَا امْرَأَةٍ اشتغلت بإذاية زوجها »                   |
| 00,08 | « أَيُّمَا امْرَأَةٍ أغضبت »                                 |
| 00    | « أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَفشت سرّ زوجها »                       |
| 00    | « أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَتَطَيِّبِ وتَتَزيِّن »                |
| 00    | « أَيُّمَا امْرَأَةٍ تصلِّي وتصوم                            |

| مَا امْرَأَةٍ تطيَّبَتْ وتعطَّرَتْ» ٩٩                  | « أَيُّرُ |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| مَا امْرَأَةٍ خانت زوجها » ٢٥ ، ٥٥ ، ٥٥                 | ﴿ أَيُّهُ |
| مَا امْرَأَةٍ خرجت من بيت زوجها »                       | ﴿ أَيُّهُ |
| مَا امْرَأَةٍ رفعت صوتها » » ٥١ عا امْرَأَةٍ رفعت صوتها | « أَيُّهُ |
| نَا امْرَأَةٍ طلبت من زوجها                             | ﴿ أَيُّهُ |
| مَا امْرَأَةٍ عبست في وجه زوجها »                       | ﴿ أَيُّهُ |
| نَا امْرَأَةٍ قالت لزوجها : ما رأيتُ منك » ٣٥           | « أَيُّمَ |
| نَا امْرَأَةٍ قالت لزوجها : ما لَكَ ؟ ٢٥                | « أَيُّمَ |
| نا امْرَأَةِ كان لها مال »                              | ﴿ أَيُّمُ |
| ا امْرَأَةٍ كشفت عن زينتها »                            | ﴿ أَيُّمَ |
| ا امْرَأَةٍ كَلَّفَتْ زوجها فوق طاقته » » ٥٤            | « أَيُّمَ |
| ا امْرَأَةٍ نزعت ثيابها » » مراً أَةٍ نزعت ثيابها       | ﴿ أَيُّمُ |
| ا امْرَأَةٍ نظرت في وجه زوجها »                         | ﴿ أَيُّمُ |
| ا امْرَأَةٍ وقفت »                                      | ﴿ أَيُّمُ |
| م الله ، اللهم جنبنا الشيطان ، »                        |           |
| جْ تَسْتَعِفُّ مَعَ عِفَّتِكَ ، »                       |           |
| وا ! فإِنَّ خير هذه الأمة ١٤٠                           | ؾۘڒۘۊٞڿؙ  |
| وا ! فإنَّ يوماً مع التزوُّج                            | تَزَوَّجُ |
| جُوا الودودَ الولودَ ، »                                | « تَزُوَّ |
| نِي رسول الله ﷺ في شوال                                 |           |
| <del></del>                                             |           |

| : تناكحوا تناسلوا ، فإني مكاثر بكم الأمم » ١٩٠٠ ، ١١٢                   |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ا تُنكحُ المرأةُ لأربع: ٣ ٢٠٠١ لمرأةُ لأربع                             |
| ا تنكح المرأة لمالها وجمالها »                                          |
| « توقُّوا اثني عشر يوماً في السنة ، ، *                                 |
| « التي يدعوها زوجها »                                                   |
| « ثاني عشرة المحرم ،                                                    |
| « ثلاث مئة وثلاثة عشر جماً غفيراً » عدد الرسل                           |
| « ثلاثة من الْعُجْزِ »                                                  |
| « الجلوس ساعة مع العيال »                                               |
| « المحائض تشد إزارها ، »                                                |
| « المحافظي لسد إرارك ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،              |
| « حبب إلى من دليا تم ورك ، ٠٠٠ ، ١١٨                                    |
| « حتى برين الفضه البيضاء »                                              |
| « حَلُّوهُنَّ الذهب والفضة ، »                                          |
| « الحمد لله »                                                           |
| « الحمد لله ثمانية أحرف ، »                                             |
| « الحمد لله الذي أحيانا »                                               |
| « خير نساء أمتي »                                                       |
| « خَيْرُ النِّسَاءِ الْخَفِرَةُ الْعَطِرَةُ الْمَطِرَةُ الْمَطِرَةُ ، » |
| « خَيْرُ النِّسَاءِ الْعَطِرَةُ الْمُطَهَّرَةُ »                        |
| خير نسائكم الطيّبة                                                      |

| « درهم ينفقة الرجل »                                        |
|-------------------------------------------------------------|
| « الدعاء بين الصلاتين عليَّ لا يردُّ »                      |
| الدعاء موقوف بين السماء والأرض ١٦٢                          |
| « الدنيا متاع ، وخير متاعها »                               |
| « الدنيا متاع ، ومن خير متاعها »                            |
| « الذين يطعمون الطعام ، »                                   |
| « رحم الله الْمُتَسَرُّ وِلاتِ من أمَّتي »                  |
| « رحم الله من غَسَّلَ واغْتَسَلَ » ١١٥ غَسَّلَ واغْتَسَلَ » |
| « زِفُّوا عرائسكم ليلاً ، وأطعموا ضحيّ »                    |
| « زَوِّجُوا أَبناءُكُم وبناتُكُم »                          |
| زَوَّجُونِي ! فإني أكره أن ألقى الله عازباً ٢٣              |
| « سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة » ١٣٢                 |
| « شر الطعام طعام الوليمة ، »                                |
| « الشهبرة واللهبرة و »                                      |
| « الشهوة عشرة أجزاء : »                                     |
| صلاة المتزوج أفضل فضل                                       |
| « عليك بالسكينة »                                           |
| « عليكم بالإبكار ، فإنهن أعذب أفواها ، »                    |
| « فإني أباهي بكم الأمم »                                    |
| « فضل المتأهل على العازب »                                  |

| فيه ساعة لا يرْقاً فيها الدم »                                   |
|------------------------------------------------------------------|
| فيه ساعه د يری فيها احدام ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲ |
| القبلة والكلام »                                                 |
| كَانَتْ يُمْنِي رَسُولُ الله ﷺ                                   |
| ا کثیر طیب »                                                     |
| ا كلُّ سبب وَنَسَبِ ينقطع »                                      |
| كل شيء ما خلا الفرج ١٣٤                                          |
| « كلوا السفرجل فإنَّه يحسِّنُ الولدَ » ١١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الم       |
| « كم سقتَ إليها ؟ »                                              |
| « كما يفعل العبران »                                             |
| كنَّا نَضِمُّدُ جِبَاهِنَا بِالسُّكُ ،                           |
| « كيف وجدت أهلك ؟ بارك الله لك »٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٨                 |
| « لا أحصي ثناء عليك ،                                            |
| « لا إله إلا أنت سبحانك » ١٤٦                                    |
| « لا بأس بذلك إذا كان في سُمِّ واحدٍ » ١٣٠ ١٣٠                   |
| « لا تجامع رأس ليلة » » ١٢١ « لا تجامع رأس ليلة »                |
| « لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها ، »                      |
| « لا تزوجوا النساء لحسنهن ، »                                    |
| « لا تنكح المرأة لجمالها ، »                                     |
| « لا تنكحوا القرابة القريبة ، »                                  |
| « لا يَقَعُ أَحَدُكُمْ على امرأته ، » ، ، ، ١١٦                  |
|                                                                  |

| « لا يَقَعَنَّ أَحَدُكُمْ على امرأته »                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| « لا يكثر أحدكم الكلام عند الجماع ، فإنه منه يكون الخرس » ١٤١              |
| « لا يلقى الله أحد بذنب أعظم » ١٥٥                                         |
| « لا يمس أحدكم ذكره بيمينه »                                               |
| « اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، »                            |
| « اللهم باسمك ربي وضعت جنبي ، »                                            |
| « لعن الله المسوِّفات »                                                    |
| « لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد »                                             |
| « لو أن امرأة طبخت ثدييها » »                                              |
| « لو أن امرأة ملكت الدنيا »                                                |
| « لو أن الدنيا كلها بحذافيرها » ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| « ليأتين على الناس زمان لا يسلم »                                          |
| « ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله »                                         |
| « ما أنعم الله على عبد من نعمة ، فحمد الله »                               |
| « ما أنعم الله على عبد من نعمة ، فقال: الحمد لله »                         |
| « ما أنفقه الرجل على نفسه »                                                |
| ما أَوْلَمَ النبي ﷺ على شيء من نسائه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ما رأیت ذلك من رسول الله ﷺ                                                 |
| « ما من رجل أخذ بيد زوجته »                                                |
| « ما من يوم يصبح »                                                         |

| « المتباهيان في الطعام لا يجابان ، » ٧٧                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر                                                                                                        |
| « مسکین مسکین مسکین ، » «                                                                                                               |
| « مسكينة مسكينة مسكينة ، » »                                                                                                            |
| « ملعون من أتى امرأته في دبرها »                                                                                                        |
| « من أتى امرأة في دبرها » « ، » المرأة في دبرها                                                                                         |
| « من أتى امرأته في حيضها ٠٠٠ » ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٢٠                                                                                           |
| « من أتى كاهناً فصدَّقه »                                                                                                               |
| « من احتجم يوم الأربعاء ، يوم السبت ، وأصابه برص ٠٠٠ » ٥٠ «                                                                             |
| « من الحلجم يوم المرابع ، يوم المسلم على الم<br>« من أخذ بيد امرأته » |
| « من احد بید امراله                                                                                                                     |
| « من الحد كور ماء بارد                                                                                                                  |
| « من أراد أن يلقى الله »                                                                                                                |
| « من استرعاه الله رعية فلم يحطها بالنصيحة ، *                                                                                           |
| « من بات متعوباً في طلب »                                                                                                               |
| « من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا »                                                                                                |
| « من تزوج امرأة لعزها ، »                                                                                                               |
| « من تزوج فقد استکمل نصف دینه ، ، » ۸۰ ۸۰ « من                                                                                          |
| « من تزوج لله كُفِيَ ووُقِيَ »                                                                                                          |
| « من تزوج يريد العفاف »                                                                                                                 |
| « من جلس يبول قبالة القبلة ، »                                                                                                          |
|                                                                                                                                         |

| « من صلى على النبي »                                         |
|--------------------------------------------------------------|
| « من صلی علی مرة » » من صلی علی مرة                          |
| « من طلب الدنيا حلالاً » « من طلب الدنيا حلالاً »            |
| « من عال ابنتين أو ثلاثاً »                                  |
| « من علامة رضا الله تعالى »                                  |
| « من قال حين يصبح ثلاث مرات : » هم                           |
| « من قال : سبحان الله »                                      |
| « من قرأ كل ليلة »                                           |
| « من کان ذا طول فلیتزوج ، ومن استطاع »                       |
| « من كان له ثلاث بنات ، »                                    |
| « من كان له ولد وعنده ما يزوجه به »                          |
| « من كان موسراً لأنْ يَنْكِحَ ، » كان موسراً لأنْ يَنْكِحَ ، |
| « من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما                       |
| « من لاعب زوجته كتب الله له »                                |
| « من نكح المرأة لمالها وجمالها » ٧٥                          |
| « من نكح لله وأنكح لله »                                     |
| « مَنْ وَطِیءَ امرأتَه و هي حائض ، »                         |
| « مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا » عدد الأنبياء                  |
| ا نعم ، خلقه الله بیده ،                                     |
| النكاح رقٌّ ، فلينظر أحدكم»» فلينظر أحدكم                    |
|                                                              |

| ( النكاح سنتي ، فمن أحبني فليستن بسنتي » ٢٨                   |
|---------------------------------------------------------------|
| ( النكاح سنتي ، فمن رغب عنه فليس مني »                        |
| لهانا رسول الله ﷺ عن إجابة طعام الفاسقين ٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| « هل تزوجت یا زید ؟ »۱                                        |
| « وإن كان غنيا من المال »                                     |
| $^{\circ}$ وإن كانت غنية من المال $^{\circ}$ المال $^{\circ}$ |
| « وأنت بخير موسر ؟ »                                          |
| « والحمد لله تملأ الميزان »                                   |
| « وكان له أجر مجاهد »                                         |
| « ولا جارية ؟ »                                               |
| « وَلاَّمَةٌ خرماء سوداء »                                    |
| « وواحدة »                                                    |
| « وَيُوكِلُ اللهُ بِه ملكين »                                 |
| « يا أبا ذر! أربعة سريانيون ، ٠٠٠ » ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٩           |
| « يا أبا هريرة ! إذا توضأت »                                  |
| يا ابن آدم! كما تنام تموت ،                                   |
| « يا إسرافيل! وجلالي بعزتي وجودي وكرمي من قرأ بسم الله الرحمن |
| الرحمن الرحيم متصلة بفاتحة الكتاب مرة واحدة ، » ٢١            |
| « يا رب ! متى أبلغ حمدك وشكرك ، » ٢٤                          |
| « يا عكَّاف ! أَلَكَ زوجة ؟ »                                 |
|                                                               |

| 117  |          |          | <br>    | «     | ! غذِّينَ أولادَكُنَّ | « يا معشر الْحَبَالَى   |
|------|----------|----------|---------|-------|-----------------------|-------------------------|
| ۳۷   |          |          | <br>    |       | ! من استطاع           | « يا معشر الشباب        |
|      |          |          |         |       |                       | يا معشر النساء! إ       |
| ٤٥   |          |          | <br>( . | الرجل | زمان يكون هلاك        | « يأتي على الناس        |
| ٤٨   |          |          | <br>    | α     | من اليد السفلي .      | « اليد العليا أفضل      |
| ٧٥   |          |          | <br>    |       | صي الله » .           | « يظهر العمل بمعا       |
| ٤٤   |          |          | <br>    |       | عيشة ، » .            | « يُعَيِّرُونه بضيق الم |
| ١٣٦  | , , , ,  |          | <br>    |       |                       | « يميني لوجهي .         |
| ٦٤   |          |          | <br>    |       | خذ ولا عطاء » .       | « يوم الأربعاء لا أ-    |
| ٦٤   |          |          | <br>    |       |                       | « يوم دم »              |
| ٦٨   |          | <i>.</i> | <br>    | ( .   | كر وخديعة ،           | « يوم السبت يوم م       |
| ٦٧   | <b>.</b> |          | <br>    |       |                       | « يوم غرس وعمار         |
| ٠ ٣٢ |          |          | <br>    |       |                       | ا يوم مكر وخديعة        |
|      |          |          |         |       |                       | " يوم نحس ، أُغْرِف     |
|      |          |          |         |       |                       | ا يوم نكاح وخطبة        |

## فهرس الأعلام والكتب

آدم عليه السلام: ٧٨ ، ٧٨ .

آسية بنت مزاحم: ٦٣ ، ٦٤ .

إبراهيم عليه السلام: ١٠٢.

إبليس لعنه الله : ٦٤ .

« أحكام النظر » لابن القطان : ١٤٠ .

أحمد ابن حنبل: ٣٦، ٩٨، ١٢٠.

أحمد بن علي الْمَنْجُور : ١٠٣ .

أحمد بن يحيى: الونشريسي، أبو العباس: ٢٦، ٦٨، ١٠٧، ١١١، ١٣٦، ١٤٨، ١٤٩.

« الإحياء » = « إحياء علوم الدين » لأبي حامد محمد الغزالي : ١٠٥ ، ١٠٥ .

« الأدب » لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي : ١٠٢ .

« إرشاد الساري شرح صحيح البخاري » لأبي العباس شهاب الدين أحمد القسطلاني : ١٠٦ .

إسرائيل ( بنو ) : ٦٤ .

إسرافيل عليه السلام: ٢١.

أصْبَغ بن الفرج بن سعيد بن نافع : ١١٧ .

الأصبهاني ، أبو القاسم إسماعيل بن محمد : ٧٥ .

أبى أمامة : ٢٣ .

أنس بن مالك : ۲۱ ، ۲۳ ، ۵۰ ، ۵۳ ، ۷۰ ، ۷۱ ، ۷۰ .

« الأوسط » = « المعجم الأوسط » لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني : ١١٩ .

« أوليات السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكر: ١٠٢ .

« الإيضاح » = « إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك » لأبي العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسي : ٤٦ ، ١٨ ، ١٠٧ ، ١١١ ، ١٣٦ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٤٨ .

الباجي ، أبو الوليد سليمان بن خلف : ٧٧ .

الْبُرْزُلِيّ ، أبو القاسم بن أحمد : ٤٦ ، ٩٩ ، ١٣٣ ، ١٣٤ .

« البركة » : ٩٨ .

ابن بَرهان ، أَحْمَد بْن عَلِيّ بْن بَرْهَان : ١٢٧ .

أبو بكر الصديق: ٢١، ٥١، ٨٩.

أبو بكر ابن العربي ، محمد بن عبد الله : ٢٩ ، ٧٧ ، ١٣٦ ، ١٥٥

أبو بكر الوراق ، محمد بن إسماعيل : ٤٦ .

بلال بن رباح: ٥٥.

بلقيس : ٦٧ .

البوصيري ، محمد بن سعيد : ٢٦ .

البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين : ٢٣ ، ٧٧ ، ١٠٢ .

التَّتَائِي ، محمد بن إبراهيم : ١٤٤ .

« تحفة الأخيار في فضل الصلاة على النبي المختار » : ٢٧ .

« الترغيب والترهيب » للأصبهاني والمنذري: ٧٥.

الترمذي ، محمد بن عيسى : ٨٤ .

« تفسير وَكيع بن الْجَرّاح » : ١٠٢ .

التمجروتي ، علي بن محمد : ١٥٠ .

تميم الداري ، ابن أوس : ٥٢ .

« التوراة » : ١٤٦ .

« التوضيح » ، لخليل بن إسحاق ؟ : ١٢٨ ، ١٢٨ .

الثعالبي ، أبو إسحاق أحمد بن محمد: ٩٥ .

ثمود ( قوم ) : ٦٤ .

جابر: ۲۳.

جبريل عليه السلام: ٢١.

جرجيس : ٦٣ .

الجُزُّ ولِيّ ، عبد الرحمن بن عفان : ١٢٨ .

جعفر بن محمد: ١٠٦.

أبو حاتم ، محمد بن إدريس : ١٤٠ .

ابن أبي حاتم ، عبد الرحمن بن محمد : ١٤٠ .

ابن الحاج ، أبو عبد الله محمد بن محمد : ١١٤ ، ١٣٢ ، ١٤١ .

الحاكم ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله : ٢٣ .

ابن حجر: ٦٢.

حذيفة بن اليمان: ٥١.

أبو الحسن : ١٤٨ .

الحطّاب، أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي: ٣٥، ٣٦، ٨٩، ١٢٨.

ابن حنبل = أحمد ابن حنبل : ٣٦ ، ٩٨ ، ١٢٠ .

حواء: ۲۳، ۷۸.

الخادمي ، أبو سعيد : ١٠٣ .

خديجة رضي الله عنها: ٦٧.

الخطيب البغدادي ، أبو بكر أحمد بن على : ٢٤ .

خليل بن إسحاق المالكي: ٦٥.

داود عليه السلام: ٢٥، ٣٢.

أبو الدرداء : ٥٥ .

الديلمي : ٢٣

الرازي ، أبو محمد بن زكريا : ١٠٥ ، ١٢٣ ، ١٢٤ .

الرصّاع ، أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري : ٢٧ .

« روح البيان » : ١٠٦ .

« الروض الأنف » لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السُّهَيْلي : ٦٧ .

« الروض اليانع » : ١٤٢ .

الزبير بن العوام: ٥٣ .

الزرهوني ، هل هو الرهوني أبو عبد الله محمد بن أحمد ؟ : ١٢٩ .

زرُّوق ، أبو الفضل أحمد بن أحمد : ١٢٥ .

ابن زِكْري الفاسي ، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن : ١٠٣ .

زكريا عليه السلام: ٦٣.

زليخا: ٦٧.

زید بن ثابت : ٤١ .

سعد ابن أبي وقاص : ٥٣ ، ١٥٩ .

أبو سعيد الخدري : ٥٥ .

سعيد بن المسيّب: ٥٤ ، ٨٨ .

سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى: ٤٣ .

سلمان الفارسي: ٥٥.

سليمان عليه السلام: ٦٧، ١١٩.

السّهْرَوَردي ، عمر بن محمد : ٤٤ .

السُّهَيْلي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله : ٦٧ .

ابن سَوْدة = محمد التَّاوْدِي ابن سَوْدة : ٣٥ ، ٣٦ ، ٧٣ .

ابن سَوْدَة = محمد التَّاوْدِي بن محمد الطالب ابن سَوْدَة المالكي ، أبو عبد الله : ٣٥ ، ٣٦ ، ٧٣ .

ابن سِيرِين ، محمد : ٩٩ .

السُّيُوطِي ، عبد الرحمن بن أبي بكر : ١٠٢ ، ١١٥ .

« الشامل » لبهرام بن عبد الله الدَّمِيري المالكي: ١٢٨ ، ١٣٥ .

« شرح الرسالة »: ٦٦.

«شرح العمدة » لِزَرُّوق ، أبي الفضل أحمد بن أحمد ، و «العمدة » لشهاب الدين عبد الرحمن بن محمد بن عَسْكَر البغدادي المالكي : ١١٩ .

« شرح مسلم » للنووي : ۳۰ .

« شرح مسلم » للقرطبي : ٤٤ .

« شرح الموطأ » : ١٥٦ .

«شرح الوغليسية »: ١٠٥ ، ١٣١ ، ١٥٥ .

الشريف الحسيني: ٧٨.

بنت شعيب عليه السلام: ٦٧ .

« شفاء الصدور » = « شفاء الصدور في أعلام نبوة الرسول وخصائصه » للخطيب أبي الربيع سليمان بن سُبْع السبتي ؟ : ٩٤ .

صالح عليه السلام: ٦٤.

« صحيح البخاري » : ۷۰ ، ۷۱ ، ۱۰٥ .

« صحیح مسلم » : ۱۰۵

صفية بنت شيبة : ٧١ .

الطبراني ، أبو القاسم سليمان بن أحمد : ٢٣ ، ١١٩ ، ١٢٠ .

طلحة بن عبيد الله: ٥٣

عاد ( قوم ) : ٦٤ .

ابن عاصم ، أبو بكر محمد بن محمد : ٣٥ .

عائشة رضي الله عنها: ٦٦، ٦٧، ٩٣، ٩٤، ٩٦، ١٣٩، ١٣٩، ١٣٩، ١٣٩، ١٣٩.

العباس بن عبد المطلب: ٥٦.

عبد الرحمن بن عوف : ٧٠ .

عبد الرحمن بن القاسم: ١٣٣.

ابن عبد السلام: ١٣٦.

عبد الله بن طاهر: ١٠٣.

عبدالله بن عباس: ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۲۸، ۱۱۷، ۱۲۰، ۱۲۰،

عبدالله بن عمر: ۲۳، ۳۰، ۷۲، ۷۵، ۱۲۲.

عبد الله بن عمرو بن العاص : ۲۷ ، ۵۶ .

عبد الله بن مسعود: ٤٣ ، ٤٤ ، ٥٢ ، ٥٥ .

عبد المطلب: ٣٠.

أبو عبيدة ابن الجراح : ٥٤ .

عثمان بن عفان : ٥١ .

ابن عدي ، أبو أحمد عبد الله بن عدي الجُرْجاني : ١٠٢ .

ابن عرضون: ١٤٩.

ابن عَرَفَة ، أبو عبد الله محمد بن محمد : ٣٣ ، ٩٩ ، ١٢٩ ، ١٤٤ .

ابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الحسن : ٢٣ .

العسقلاني ، ابن حجر : ١٠٦ ، ١١٨ ، ١٤٠ .

العُقَيْلِيّ ، محمد بن عمرو : ١٠٢ .

علقمة بن صفوان : ٦٨ .

أبو علي ابن خجو : ١٥٥ .

علي ابن أبي طالب : ٥٢ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٦٩ ، ٨٦ ، ٩٦ ، ١٠٢ ١٤٢ ، ١٣٠ ، ١٢٢ .

ابن العماد : ۷۸ ، ۷۲ ، ۷۸ .

ابن عمر = عبد الله بن عمر: ٢٣.

عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ٣١، ٥١، ٩٧، ١٢٥. ١٦٢.

عمر بن عبد الوهاب : ۱۰۸ ، ۱۳۵ .

عمران بن حُصَيْن : ٧٢ .

عمرو بن العاص : ٥٣ .

« عوارف المعارف » : ٤٤ .

الغبريني : ١٣٤ .

الغزالي ، محمد بن محمد : ۹۸ ، ۱۲۷ ، ۱۲۲ ، ۱۳۲ ، ۱۶۳ .

ابن فارس ، أحمد : ٧٦ .

فاطمة بنت رسول الله عَلَيْنَ : ٣١ .

فاس : ۱۰۰ .

« فتح الباري شرح صحيح البخاري » : ١٠٦ ، ١١٨ .

« الفتوحات المكية » لابن عربي : ٢١ .

ابن الفَخَّار ، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الخُذَامِي الْغَرْنَاطِيّ : 1۲۸ .

ابن فرخون : ۹۸ .

فرعون : ۵۲ ، ۹۳ ، ۹۶ .

ابن القاسم: ١٤١.

قاسم بن أحمد بن موسى بن يامون التليدي الأخماسي : ٢٠ .

القرطبي : ٤٤ .

القزويني : ٦٦ .

القَسْطَلاني : ١٠٦ ، ١١٩ .

القُشَيْري : ٢٦ .

ابن القطان: ١٤٠.

أبو قلابة : ٤٧ .

ابن القيم: ١٠٢.

« الكامل في الضعفاء » لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني: ١٠٢ .

« الكشاف » لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري: ٢٨ .

« كشف الأسرار » : ١١٩ .

أبو الليث السمرقندي: ٢٧.

مالك بن أنس : ۳۰ ، ۲۶ ، ۱۱۸ ، ۱۲۸ ، ۱۳۳ ، ۱۲۰ .

المبطى : ١٥٥ .

مجاهد: ۱۱۷.

المحاسبي ، الحارث بن أسد: ٧٥ .

محمد التاودي ابن سودة : ٧٣.

محمد بن اللطفان: ١٠٣.

محمد بن محمد ابن سودة المالكي ، أبو عبد الله : ٣٦ ، ٣٥ .

محمد بن محمد ابن عاصم المالكي ، أبو بكر: ٣٥ .

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب الرعيني المالكي ، أبو عبد الله: ٣٦ ، ٣٥ .

« المختصر » لسيدي خليل : ٧٢ ، ١٣٤ ، ١٣٨ ، ١٤١ ، ١٤٤ ، ١٤٧ .

« مختصر نوازل البرزلي » لأبي العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسي : ٤٦ .

« المدونة » للإمام مالك بن أنس الأصبحي ، رواية سحنون بن سعيد التنوخي ، عن عبد الرحمن بن القاسم : ١٤٤ .

« مسند أحمد ابن حنبل » : ٣٦ .

« مسند البزار » : ۱۳۸ .

« المصباح » = « المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير » ، لأحمد بن محمد بن علي المقّري الرّافعي الفيُّومي : ٦٠١ ، ٩٥ ، ٧٦ ، ١٠١ .

معاذ بن جبل : ٤٢ ، ٥٥ .

معاوية ابن أبي سفيان : ٥٢ ، ١٢٢ .

« المعجم الأوسط » لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني: ١١٩.

معقل بن يسار : ٨٤ .

« مفتاح الفلاح » : ٢١ .

المناوى: ٦٥، ١٢٠.

« المنتقى في الفقه والمعاني شرح الموطا » للباجي ، أبي الوليد سليمان بن خلف : ٧٧ .

الْمَنْجُور = أحمد بن على الْمَنْجُور : ١٠٣ .

المنذري ، عبد العظيم بن عبد القوي : ٧٥ .

« منظومة ابن العماد » : ٧٨ .

موسى عليه السلام: ٢٤ ، ٦٤ ، ٦٧ .

« الموطأ » : ١١٨ .

ميمونة : ١١٨ .

« نزهة » الخادمي : ١٠٣ .

النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية " لِزَرُّوق ، أبي الفضل أحمد بن أجمد !
 ١٣١ ، ١٢٦ ، ١٢٥ ، ١٠٩ ، ١٠٠ ، ١٠٩ ، ١٢٦ ، ١٢١ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٣٠ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٥٢ ، ١٥٢ ، ١٥٢ ، ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٥٢ ، ١٥٤ .

« النوادر » : ۱۲۸ .

« نوازل البرزلي » : ٤٦ .

النووى : ۳۰ .

هارون عليه السلام: ٦٤.

أبوهريرة: ٥٤، ١٠٢، ١٠٦، ١١٦، ١١٩، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٩، ١٢٩. .

ابن أبي هريرة : ٨٨ .

وَكِيع بن الْجَرَّاح : ١٠٢ .

الوَنْشَرِيسِيّ ، أبو العباس أحمد بن يحيى : ٤٦ ، ٦٨ ، ١٠٧ ، ١١١ ، ١١١ ، ١٢١ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٣٦

ابن يامون = قاسم بن أحمد بن موسى بن يامون التليدي الأخماسي : ٢٠

يحيى عليه السلام: ٦٣.

أبو يعلى : ٦٨ .

يوسف عليه السلام: ٦٧ .

ابن يونس : ١٤٨ ، ١٤٨ .

## الفهرس العام

|   |    | 1 | • |  |
|---|----|---|---|--|
|   |    |   |   |  |
| • | 14 |   |   |  |

| علمة الناشر د د د د د د د د د د د د د د د د                   | 5 |
|---------------------------------------------------------------|---|
| ترجمة ابن يامون ترجمة ابن يامون                               |   |
| مصادر ترجمته مصادر ترجمته                                     |   |
| ترجمته کنون ۲                                                 |   |
| مؤلفاته مؤلفاته                                               |   |
| هذا الكتاب                                                    |   |
| هذه الطبعة                                                    |   |
| قرة العيون بشرح نظم ابن يامون                                 |   |
| خطبة الكتاب                                                   |   |
| لكلام على البسملة                                             |   |
| لكلام على الحمد لكلام على الحمد                               | 1 |
| ائدة : في بيان الأذكار التي تجب في العمر مرّة                 | ; |
| يان أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة٣٠                         | Ļ |
| رکان النکاح                                                   |   |
| ما ورد في الحض على النكاح والترغيب فيه من الأحاديث والآثار ٣٦ | 3 |
| خبيه : في الزواج في هذا الزمن                                 |   |
| فوائد: الأولى: للنكاح فوائد وأعظمها طلب الولد                 |   |

| الثانية : كل شهوة تقسي القلب إلا شهوة الجماع                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| الثالثة: في الأحاديث الواردة في فضل النفقة على العيال                |
| بالنية الصالحة ومن الحلال                                            |
| الرابعة: في بيان حكاية الرجل الذي اشتكى زوجته إلى                    |
| أصحاب رسول الله ﷺ١٥٠                                                 |
| الخامسة: في بيان ما يعتبر في كل من الزوجين ٥٦                        |
| القول فيما جاء في دخول الرجل بامرأته ، وما يتبع ذلك                  |
| فائدتان : الأولى : في بيان الأيام التي يتوفى العمل فيها مدة السنة ٦٨ |
| الثانية: في بيان فضل الأيام وشؤمها                                   |
| ندب الوليمة على العرس وما يعتريها من الأحكام                         |
| بيان ما يجتنب في الولائم ٧٤                                          |
| فائدتان : الأولى : في التقاء آدم بحواء عليهما السلام ٧٨              |
| الثانية : تعليم العروس حسن المعيشة وآداب المعاشرة مع                 |
| زوجها                                                                |
| فصل : في بيان الوقت الذي يدخل فيه الرجل على امرأته وآداب             |
| الدخول الدخول                                                        |
| تنبيه : يطلب من الزوج أن يأمر زوجته بالوضوء والصلاة ٨١               |
| فائدة: تقال في الصباح                                                |
| تتمة : في آداب ينبغي للزوج أن يفعلها ليلة الدخول ٨٧                  |
| فصل : في بعض آداب الجماع ، وأفضل كيفياته وما يتعلق بذلك ٨٨           |
| فائدتان : الأولى : في التجريد من الثياب عند النوم فوائد              |
|                                                                      |

| فصل : في ذكر مواضع يحذر من الجماع فيها زيادة على ما تقدم وذكر |
|---------------------------------------------------------------|
| بعض الآداب                                                    |
| فائدة : حكم التبوّل قُبالة القِبْلة ١٣٨                       |
| فائدة : في الأمور التي ينبغي للجنب عدم فعلها                  |
| فائدتان : الأولى : في آداب النوم                              |
| الثانية : ما يترتب على الإكثار من النوم من المضارّ ١٤٧        |
| فائدة : ما يقوله من خاف الاحتلام إذا أراد النوم ١٥٠           |
| المسائل المتعلقة بالنكاح من آداب وحسن معاشرة وغير ذلك ١٥١     |
| نتمة : يجب على الزوج أن يعلم زوجته حقوق الزوجية ١٥٦           |
| خاتمة : في رياضة الصبيان وتأديبهم وتعليمهم١٦٠                 |
| الفهارس                                                       |
| فهرس الآيات القرآنية ١٦٩                                      |
| فهرس الأحاديث والآثار                                         |
| فهرس الأعلام والكتب                                           |
| الفهرس العام ١٩٧                                              |

